

تزكية القلب

الدّكوّرمُعِيّا ذِسِعِيْدَجُوَى

The Purification of the Heart





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

﴿قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾

«اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها»

المرحلة الأولى من مراحل التزكية



□ التزكية: تزكية القلب

تأليف: الدكتور معاذ سعيد حوى

الطبعة الاولى: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

جميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد ©

الرقم المعياري الدولي: ٢-١٢-٥٤٢ و٩٥٧ ما ISBN: ٩٧٨

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: ٢٠١٠ / ٨ / ٢٠١٠

★ لوحة الغلاف من عمل الفنان محمود أبو زغد، محفوظة باتفاق وعقد ②.



#### دار النُّور المبين للدراسات والنشر

تلفاكس: ٤٦١٥٨٥٩ ، جوال: ٥٧٩٥٣٩٤٣٠٩ ، ص.ب: ٩٢٥٤٨٠ عيّان ١١١٩ الأردن.

البريد الالكتروني: info@darannor.com الموقع على شبكة الانترنت: www.darannor.com

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى سابق من الناشر.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or copied in any form or by any means without prior written permission from the publisher.

٥

منهج السلوك القلبي لمرحلة الطالبين







# الفصل الأول حقيقة القلب وصفاته وأحواله وأعماله وخواطره وطريق تزكيته

وفيه أحد عشر مبحثاً:

المحث الأول: تعريف القلب والفؤاد

المبحث الثانى: نصوص تُنبُّهُ إلى أهمية القلب وصفاته وأحواله وأعماله

المبحث الثالث: أنواع القلوب ودرجاتها وخلاصة تزكيتها

المبحث الرابع: العلاقة بين العقل والقلب والجسد

المبحث الخامس: تزكية القلب بين التطهير والترقية

المبحث السادس: خواطر القلب ومنهج التعامل معها

المبحث السابع: التذكُّر ووسائله

المبحث الثامن: الرغبات القلبية الصحيحة

المبحث التاسع: إرادة صحيحة

المبحث العاشر: مجاهدةُ النفس في شهواتها ومخالفةُ الهوى

المبحث الحادي عشر: أهم تكاليف القلوب تحلياً وتخلياً





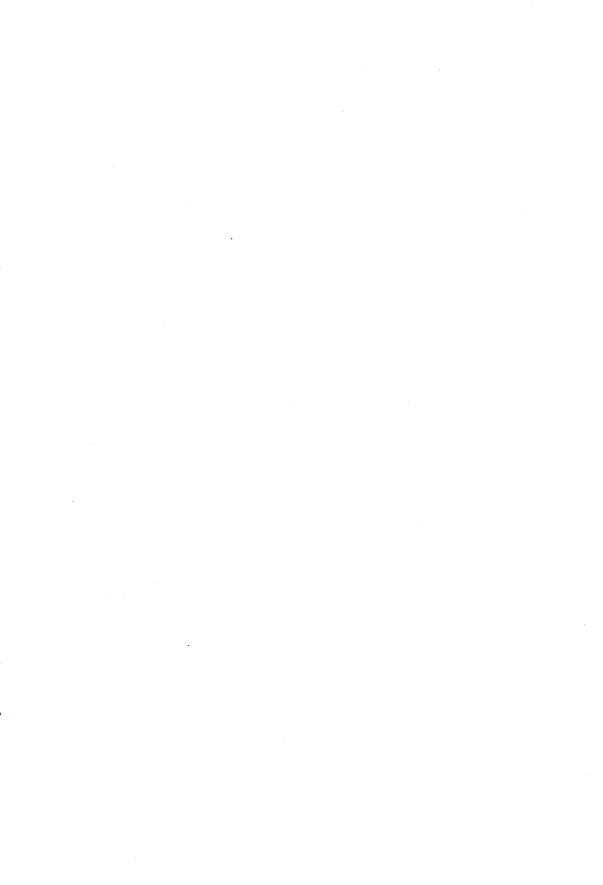



#### تعريف القَلْبُ والفؤاد لغة(١):

لما كان الفؤاد اسماً للقلب، يرادفه أو يختلف عنه قليلاً أو يتقاطعان، فإنا نبين تعريفه معه لغة.

القَلْبُ: الفُؤاد<sup>(۲)</sup>، وهو خُمَة صنوبرية الشكل في الجانب الأيسر من الصدر متصلة بالجسد بشرايين يسري فيها الدَّم الذي يضخه القلب إلى سائر الجسم<sup>(۳)</sup>.

وهذا القلب الحسي، ويطلق القلب لغة على القلب المعنوي الذي سنذكره في الاصطلاح.

وقد يعبر بالقَلْب عن العَقْل، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾ [ق: ٣٧]؛ أي عَقْلُ، وقيل معناه: تَفَهُّمُ وتَدَبُّرٌ.

وأصل القَلْبِ في اللغة: تَخُويلُ الشيءِ عن وجهه، قَلَبه يَقْلِبُه قَلْباً، قال تعالى: ﴿ وَقَلَلْبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ ﴾ [التوبة: ٤٨]، والجمع: قُلوب وأَقْلُب، وقلب الشيء: تصريفه وصرفه عن وجه إلى وجه، كقلب الثوب وقلب الإنسان أي: صرفه عن طريقته، قال تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢١]، والانقلاب: الانصراف، قال: ﴿ اَنقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَدْبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، لابن منظور: ١/ ٦٨٥-٦٨٧، ومفردات القرآن، للراغب: ١٢٠٤/٠.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي بيان الفرق بين القلب والفؤاد.

<sup>(</sup>٣) وبهذا المعنى عرفه بعضهم بأنه: مُضْغةٌ من الفُؤَاد مُعَلَّقةٌ بالنِّياط، أي بالشرايين.

[آل عمران: ١٤٤]، وقيل: سمى القلب قلباً لكثرة تقلبه.

وتقليب الشيء: تغييره من حال إلى حال نحو: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ [الأحزاب: ٦٦] وتقليب الأمور: تدبيرها والنظر فيها قال: ﴿ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ ﴾ [الأحزاب: ٦٦]، وتقليب الله القلوب والبصائر: صرفها من رأي لكَ الْأَمُورَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

#### والفؤاد: والجمع أفئدة:

يرى بعض اللغويين أن القلب والفؤاد بمعنى واحد، ويرى بعضهم أن أحدهما أخص من الآخر، «قال الأزهري: ورأيت بعض العرب يُسمِّي لحمة القلْبِ كُلها، شَحْمَها وحِجابَها: قَلْباً وفُؤَاداً، قال: ولم أرهم يَفْرِقُونَ بينها؛ قال: ولا أُنْكِر أن يكون القلْبُ هي العَلقة السوداءُ في جوفه» (٢٠)، وقال ابن منظور: «وَرُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «أتاكم أهل اليَمن، هم أرقُ قلوباً، وألْيَنُ من أفَدَة»، فوصَفَ القلوبَ بالرِّقة، والأفْيْدَة باللِّين، وكأنَّ القلْبَ أَخَصُّ من الفؤاد في الاستعال، ولذلك قالوا: أصَبْتُ حَبَّة قلبه، وسُويْداءَ قلبه» (٣٠)، وربها يكون القلب بمعنى الفؤاد تماماً، لكن النبي ﷺ وزع الأوصاف إليها، على يكون القلب، بكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي: التوقد يقال: «الفؤاد كالقلب، لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي: التوقد يقال: فأدت اللحم: شويته ولحم فئيد: مشوي» (١٠).

<sup>(</sup>١) ويمكن أن يكون المعنى أنهم نظروا في الأمور نظراً يريدون معه تحويلها عن حقيقتها، فيكون القلب هنا بمعنى التحويل المعنوي لا الحسى.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، لابن منظور: ١/ ٦٨٧، قال الخطابي في غريب الحديث ١٩٦/: «وزعم بعضهم أن الفؤاد غشاء القلب وأن القلب حبته وسويداؤه».

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب، لابن منظور: ج ١، ص ٦٨٧.

<sup>(</sup>٤) مفردات القرآن للراغب: ج١، ص١٤٢، وانظر: التوقيف على مهات التعاريف للمناوي

والقلب اصطلاحاً: يأتي بمعانيه اللغوية، فيطلق على تلك المضغة المعروفة، ويطلق على ما يحصل من إدراك وتعقل في تلك المضغة، وبهذا الاعتبار عُرِّف القلب بأنه:

«لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسهاني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان... (١) وهي المدرك والعالم من الإنسان والمخاطب والمطالب والمعاتب»(٢).

وقوله ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة... القلب يدل على أن القلب المعنوي هو في القلب المادي الجسمي المسمى بالمضغة.

التعريف المختار: والذي أختاره جمعاً بين التعريفات السابقة:

القلب: يطلق القلب على اللَّحْمَة الصنوبرية الشكلِ في الجانب الأيسر من الصدر، ويطلق على اللطيفة المعنوية الموجودة في هذه اللحمة، وهو محل الإدراك والتعقل والتفهم، وهو محل الرغبات والأهواء فيتقلب بين رغبة وأخرى، بين خير وشر، وهو محل الإرادة، فيختار إحدى الرغبات، وهو المخاطب من الإنسان والمطالب والمعاتب.

وما ذكرناه في التعريف من قولنا: «وهو محل الإدراك والتعقل والتفهم»، وقولنا: «وهو المخاطَب من الإنسان والمطالَب والمعاتَب»، على اعتبار أن العقل

ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>۱) مما قاله الجرجاني في تعريف القلب: «ويسميها الحكيم [يعني الفيلسوف]: النفس الناطقة والروح باطنه والنفس الحيوانية مركبه» ومعنى ذلك في تعريف القلب أنه هو محل الإدراك الذي يصدر عنه النطق، ويستمد من الروح قواها، ومحل قيامها الجسم، فلولا الروح ما نطقت ولا أدركت، ولولا الجسم ما وَجَدَت الروح الآلة التي بها تدرك وتنطق.

<sup>(</sup>٢) التعريفات، للجرجاني: ص ٢٢٩ رقم ١١٤٩.

أو العقل الإيهاني في القلب، وقد خصصنا الكلام عن العقل في الرسالة الثانية بغض النظر عن مكانه في القلب أم في الدماغ، وسيكون كلامنا في هذه الرسالة ختصاً بأمور القلب الأخرى؛ من خواطر وإحساسات ومشاعر ورغبات وإرادة.

### استعمال مصطلحي القلب والنفس في كتب علم التزكية:

أقول: يطلق القلب على ما يحصل فيه التعقل والخواطر والميل والعاطفة والرغبة والهوى والحب والإرادة، كما سنبين ذلك من خلال النصوص القرآنية والنبوية، وغالباً ما يطلق في علم التزكية على هذا المعنى، لكننا نلاحظ أن كثيراً من علماء التزكية ينسبون هذه العواطف والرغبات والميول إلى القلب إذا كانت متجهة نحو الخير والحق، وينسبونها إلى النفس إذا كانت متجهة نحو الشر والباطل، والنفس هنا ما هي إلا القلب، ولكنه اصطلاح جرى التعامل به عند كثير من علماء التزكية، وليس ذلك بعيداً عن مصطلح الشرع فقد استعملت لفظة النفس للقلب فيه أحياناً، كقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَو لَلْهُ البقرة: ٢٨٤].

لكن لا ينبغي أن يُظنَّ أن هذا الاصطلاح مُلزِم ومُضطرِد، بل يمكن أن تُنسب معاني الخير والشر إلى النفس، كما يمكن أن تُنسب إلى القلب أيضاً، وتجد من النصوص ما يؤيد ذلك، وهو الذي جرينا عليه في هذا الكتاب.

تنبيه: من خلال استعراض النصوص الواردة في القلب؛ لا يبعد عندي أن يكون القلب قد أطلق \_ في نصوص الشرع \_ على أمرين: فيطلق ليدل على القلب المتعلق بالقلب الحسي، ويطلق ليدل على الأمور المعنوية غير الحسية التي تكون في باطن الإنسان، ولا تظهر، فيكون القلب شاملاً للخواطر والانفعالات النفسية والرغبات والإرادة والنية، وشاملاً للعقل وأعماله من تعقل وتفكر وتذكر وتدبر، وشاملاً للروح، يشمل كل ذلك حقيقة لا مجازاً،

على هذا المعنى.

أما ما يُظهِر هذه الأمور من أقوال وأعمال فهو غير القلب، فالأقوال والأعمال تدخل في الحس والظاهر، بالإضافة إلى ما يُرى من الإنسان من جسمه الظاهر.

وهذا الفهم ليس بعيداً عن معاني اللغة، فقلب الشيء يطلق على داخله الذي يخفى وراء ظاهره، فيكون بمعنى الباطن (١)، لكن القلب الذي نتكلم عنه مختص بالأمور المعنوية، دون الأمور الحسية التي في باطن الإنسان من معدة وكبد وعظم وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) كثيراً ما يقول الناس: قَلْبُ الشيء، ويقصدون داخله، ويكون للشيء ظاهر يُخفيه ويَحفظه، قال ابن منظور في لسان العرب ١/ ٦٨٨: «وقَلْبُ كلّ شيءٍ: لُبُّه، وخالِصُه، ومَحْضُه،... وفي الحديث: إِن لكلِّ شيءٍ قَلْبًا، و قلبُ القرآن يس»، وقال ١/ ٦٨٦: «وقَلَب الحُبْزُ ونحوَه يَقْلِبه قَلْبًا إِذا نَضِج ظاهرُه فَحَوَّله ليَنْضَجَ باطنُه».



وردت عشرات النصوص في الكتاب والسنة التي تتحدث عن القلب والفؤاد وصفاته وأحواله وأعماله وما ينبغي أن يكون عليه وما ينبغي أن يتطهر منه، وفيها يأتي نذكر عدداً من نصوص الكتاب والسنة التي ذكرت القلب، لنعرف قدر الأهمية الكبرى التي أولاها الله تعالى للقلب، وما رتب عليه من أعمال، وما أوجب علينا أن يتصف به القلب، وما حذرنا من أن يتصف به القلب، نذكر هذه النصوص لتكون دافعاً لنا إلى الاهتمام بتزكية القلب تطهيراً وإصلاحاً(۱):

القلب محل الإيمان: قال تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَمَّا يَدّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤]. القلب محل الهداية: قال تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَدُر ﴾ [التغابن: ١١].

<sup>(</sup>۱) سيأتي ذكر مزيد من النصوص التي تبين حقيقة القلب ووظائفه وصفاته مع شرحها في كتاب المرحلة الثانية والثالثة من مراحل التزكية، وإنها نذكر هنا بعض النصوص على سبيل التنبيه بأهمية القلب وأعهاله، وما يمكن أن يحمله من صفات، وخلال الموضوعات الآتية سيمر معنا عدد من النصوص تتكلم عن القلب، مع شرحها، انظر للمزيد والتوسع: كتاب والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله «الأساس في السنة وفقهها» قسم العقائد الإسلامية: ج۱، ص٢١- ص٢١؛ فقد جمع طائفة كبيرة من النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة التي ورد فيها ذكر االقلب.

القلب محل العاطفة نحو الحق والميل والحب والزينة: قال تعالى: ﴿ وَلَـٰكِكُنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ٧].

القلب محل الضلال والزيع والانحراف والميل نحو الباطل: قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ [آل عمران: ٧] أي انحراف عن الهداية، وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥] أي زادهم انحرافاً، وقال تعالى ذاكراً دعاء المؤمنين: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨].

القلب هو محل التعقل والفهم: قال تعالى: ﴿ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

القلب محل التذكر: قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ (١) ﴾ [ق: ٣٧].

القلب المحل الأهم لنظر الله تعالى: قال رسول الله ﷺ: «ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(٢).

القلب محل الخواطر: قال ﷺ: «تعرض الفتن على القلوب عوداً عوداً عوداً كالحصر »(٣).

القلب محل الهوى والشهوات: قال ﷺ: «كل ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا... والنفس تَمَنَّى وتشتهي (٤٠)، وفي رواية: «والقلب يتمنى ويشتهي (٥٠)،

<sup>(</sup>١) مع ملاحظة أنه قد يكون المقصود بالقلب في هذه الآية: العقل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٥٦٤ ، عن أبي هريرة 🕮 .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ١٤٤، عن حذيفة بن اليهان 🐗 ..

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٦٢٣٨ ومسلم رقم ٢٦٥٧ ، عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم ٣٧٥٢ وصححه على شرط مسلم.

وفي رواية: «والقلب زناه التمني»(١)، فالنفس في الرواية الأولى بمعنى القلب، فهو محل الشهوة والهوى والأمانيّ.

القلب محل العزيمة والإرادة: قال تعالى: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ هُو أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَنْحُ فِيماً أَنْحُ بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴾ جُناحٌ فِيما أَنْحُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥] أي قصدت وأرادت.

القلب محل لوساوس الشيطان: قال رسول الله ﷺ: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاً»(٢).

القلب فيه محل لحظ الشيطان: دليله ما روي في السيرة أن النبي ﷺ قد شق صدره في طفولته ثم نزع حظ الشيطان من قلبه ﷺ (٣).

القلب له أعماله التي كلف بها ويحاسب عليها: قال تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ عِاللَّهُ عَلَوْدُ حَلِيمٌ ﴾ يُوَاخِذُكُم عِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ٤٤٢١ وبين معناه إذ عنون له بقوله: «ذكر إطلاق اسم الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣١٠٧، ومسلم رقم ٢١٧٥، عن صفية بنت حيي رضي الله عنها، وقال مسلم: «شراً» بدل «سوءاً».

<sup>(</sup>٣) ونص الحديث في صحيح مسلم رقم ١٦٢ «عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل ﷺ وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب، بهاء زمزم، ثم لاً منه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره [أي مرضعته]، فقالوا: إن محمداً قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره».

ومن أعمال القلب: الإخلاص: قال ﷺ: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه أو نفسه»(١)، وقال ﷺ: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة»(٢).

ومن أعمال القلب: الإنابة إلى الله والرجوع والتوبة: قال تعالى: ﴿ مَّنْخَشِىَ الرَّحْنَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ اللهِ عَلَيْ عَلَ

#### القلب محل العواطف والمشاعر والإحساسات:

كالحب والألفة: قال تعالى: ﴿ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، والألفة ميل في القلب إلى الآخر.

وكاللين والرقة: ﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

وكالحزن: قال ﷺ: «إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا\_ وأشار إلى لسانه\_أو يرحم»(٣).

وكالرعب والخوف: قال تعالى: ﴿ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ الْرَعْبَ ﴾ [آل عمران: ١٥١].

وكالنفور والكُره والاشمئزاز: قال تعالى: ﴿ ٱشۡـمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ ۖ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ [الزمر: ٤٥].

#### القلب محل الأخلاق:

كالرأفة والرحمة: قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الحديد: ٢٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٩٩ ، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح عن معاذ بن جبل الحبيث أخرجه ابن حبان رقم ٢٠٠، ونحوه عند أحمد في المسند رقم ٢٢١١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ١٢٤٢ ومسلم رقم ٩٢٤، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وكالقسوة الجفاء والغلظة في القلب: قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وكالكرم والبخل: قال ﷺ: «ولا يجتمع الشح والإيهان في قلب عبد أبداً»(٢).

#### القلب ذو أحوال:

القلب يتقلب: قال النبي ﷺ: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»(٣)، فالقلب يتقلب من حال إلى آخر بين لحظة وأخرى؛ من خاطر إلى خاطر، ومن شعور إلى شعور، ومن صفة إلى صفة، ومن رغبة إلى رغبة.

من خلال ما سبق نجد أن القلب هو محل العقل (٤)، فهو الذي يميز بين الحق والباطل، وهو محل الإيهان والكفر أو النفاق، وهو محل العواطف والشعور بها، ففيه الميل والرغبة إلى الحق أو إلى الشر، إلى المصلحة الحقيقة أو إلى الشهوة، وهو محل القرار والإرادة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٥٣، عن جابر بن عبد الله ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه النسائي رقم ٤٣١٨ وابن حبان رقم ٣٢٥١، عن أبي هريرة ، الله عن أبي هريرة ،

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد رقم ١٢١٢٨ والبخاري في الأدب المفرد رقم ٦٨٣ والترمذي رقم ٢١٤٠ و ٢١٤٠ وحسنه وابن حبان رقم ٩٤٣ والحاكم رقم ١٩٢٦ وصححه، وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ج٠١، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) على خلاف في هذه المسألة، هل هو العقل الإيهاني أم هو العقل المدرِك، وهل القلب يشمل الدماغ والعقل أم لا يشمله، وقد سبق الكلام عن ذلك.



القلب في سبيل إصلاحه يترقى درجات، فيتحول من صفة مذمومة إلى صفة محمودة، ويكون على حال ويصير إلى حال أعلى وأجمل وأزكى، وقد نبهت الآيات إلى أنواع القلوب الفاسدة التي يجب أن يتطهر القلب من أمراضها ويتزكى، حتى يصل إلى القلب السليم:

ـ القلب الشيطاني: وهو الذي يكون مع كفره وفساده وانحرافه؛ يكون حريصاً على إفساد الآخرين وإضلالهم وإدخالهم في الكفر.

وقد ذكر النبي على هذا القلب في حديث تكلم فيه عن الشر والخير في هذه الأمة، فذكر مرحلة يكون فيها دَخَن (۱) مع الخير، وسئل عن الشر الذي يكون بعد الخير فقال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس (۲).

وأصحاب هذه القلوب سماهم الله تعالى شياطين الإنس، فقال: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَعِطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُيْخُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُومٌ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢].

<sup>(</sup>١) أي اختلاط الشر مع الخير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ١٨٤٧، عن حذيفة ١٠٠٠٠

وتزكية هذا القلب بتحويل صاحبه وجهته من حب الباطل والشر والأذى والإفساد إلى حب الحق والخير والإحسان والإصلاح.

- القلب الذي أغلقت الهداية عنه: كالقلب المختوم عليه: قال تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا اللَّهُ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [البقرة: ٧]، والقلب المقبق عليه: قال تعالى: ﴿ كَلِيَّعَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وتزكية هذه القلوب تكون بمعالجة السبب الذي كان سبب الختم والطبع والقفل، والتوبة منه.

والأسباب التي تسبب هذه الأمور هي من الأمور الخطيرة الكبيرة التي تتنافى مع الإيهان، من مثل ما ورد في قول الله تعالى: ﴿فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمُّ وَكُفْرِهِم بِّايَنِ اللهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَيْهَا وَكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٥٥].

ومن مثل ما ورد في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي َالنَّهِ بِغَيْرِ سُلَطَنَنٍ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطَنِ اَتَنَهُمُّ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ اَتَنَهُمُّ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

ومن مثل قول رسول الله ﷺ: «لينتهين أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين»(١)،

- القلب الميت: وهو الذي لا يستجيب للحق ولا يبحث عنه، قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦]، فقوله: ﴿ وَٱلْمَوْتَى ﴾ أي أصحاب القلوب الميتة، وقد ذكرهم في مقابل الذين يسمعون الحق فيستجيبون له.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾ [ق: ٣٧]، والآية تشعر أن بعض الناس لا قلب له، ولكن هذا غير مقصود، إذ كل إنسان له قلب لكن الآية تنبه إلى أن القلب يكون ميتاً حينها لا يستعمله صاحبه استعمالاً صحيحاً، فلا يوجهه نحو الحق، ولا يميل به نحو الحق والخير، فهو والذي لا قلب له سواء، فالنتيجة واحدة.

وتزكية هذا القلب تكون باستعمال القلب والانتباه إلى وجوده، وتوجيه القلب الوجهة الصحيحة نحو الإيمان والحق والخير، وإصلاح حواطره.

- القلب المريض: قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلِذَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِآلا غُرُودًا ﴾ [الأحزاب: ١٢]، وحيثها ذكر الذين في قلوبهم مرض في القرآن فالمقصود بهم أصحاب الأمراض القلبية التي تخرج الإنسان عن الإيهان، لا الأمراض التي قد تجتمع مع الإيهان أو الإسلام، فتكون سبباً في نقص الإيهان لا في نفيه كله.

وتزكية هذا القلب بمعالجة المرض الذي فيه، كالكبر على الله وأحكامه، وكحب غير الله أكثر من حب الله، وكالرياء والعمل لأجل الخلق لا لله، وكالتعلق بالدنيا وجعلِ شهواتها هي المقصود والهدف في الحياة، فكل مرض له علاجه كما سيأتي.

- القلب المتقلب: قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَا يُوْمِنُواْبِدِ القلب ينشأ عنه أَوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وتقلب القلب ينشأ عنه التردد في الحقائق كما بينت الآية ﴿كُمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِدِ أُوَّلَ مَنَّ وَ ﴾ فلما كذبوا وتشككوا بالحق تقلب القلب والفؤاد.

<sup>(</sup>١) فقد وُصِفَت قلوبهم بأوصاف مختلفة كما في هذا المطلب، فالقلوب موجودة.

وتزكية هذا القلب تكون بإزالة التردد من خلال التحقق من الحقائق والرجوع إلى الأدلة والبراهين، والوقوف عند الحق إذا وصل إليه، والبناء على الحقائق التي عرفها القلب لا على الشهوات والنزغات والميول.

\_ القلب الغافل: قال تعالى: ﴿ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٣]، وقال سبحانه: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَلْذَا ﴾ [المؤمنون: ٣٣]، والقلب إذا كان عارفاً بالحقائق عالماً بها، ثم تجاهلها بالانشغال عنها يكون غافلاً.

وتزكية هذا القلب بتذكر الحقائق التي يعلَمُها، سواء تذكرها صاحب القلب من خلال القرآن أو التفكر أو الذكر، أو ذكره بها غيره بالتذكير والموعظة.

- القلب القاسي: قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَلَنَ مَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِيمَ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللّهِ عَلَى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ مِنْهُمُ فَنَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَكُونَ ﴾ [البقرة: ٧٤].

وأصحاب القلوب القاسية والمريضة يجد الشيطان إلى قلوبهم منفذاً ليزيدهم بعداً وضلالاً وفتنة، قال تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي عَداً وضلالاً وفتنة، قال تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي الشَّيْطِنُ وَاللَّهُمُ مُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [الحج: ٥٣].

وتزكية هذا القلب بالتذكير والمواعظ والتفكر والاعتبار، ولقسوته قد يسمع المواعظ فلا يتعظ؛ فيحتاج إلى التخويف والترهيب وإلى تَذَكُّرِ ما يثير في نفسه الخوف من الله وعذابه وعقابه، وقد لا يَخْرُج من قسوته إلا بها يفاجئه من بلاء شديد أو مرض أو من شيء خارج عن إرادته يخرجه عن شهواته ودنياه وعاداته قهراً.

وإذا كانت القسوة ناتجة عن الذنوب؛ فلا بد من الاستغفار وصدق التوبة من الذنب الذي سبب القسوة.

- فإذا تخلص الإنسان من هذه الأوصاف في قلبه ومن الأعمال التي تسببها، يصير طاهراً من الكفر مؤهلاً لأوصاف السلامة، فأول أوصاف السلامة الإيمان وانتفاء ما ينقضه، ثم ينبني على ذلك أوصاف كثيرة كالإخلاص لله والتوكل عليه والشكر له والخوف منه، وغير ذلك.

- القلب السليم: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ
سَلِيمِ ﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩]، والآية تشعر أنه لا بد حتى ينجو الإنسان أن يكون
قد حصل درجة السلامة، فهي أدنى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان والمسلم.

وتزكية هذا القلب: بالثبات على سلامته والعمل وفق وجهته، وبترقيته بالتعمق في التحقق بدقائق أوصاف القلوب السليمة ومقاماته العالية وأعماله وآدابه الدقيقة.

- ثم يترقى القلب في صفاتٍ مِنْ صفاتِ السلامة كصفة الإخبات والاطمئنان وغير ذلك:

- القلب المُخْبِت: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ مَنْ أَلِّهِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ فَيُوْمِنُواْ بِهِ مَنْ أَلِّي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٤].

وتزكية هذا القلب: بالثبات على الإيهان، فيكون مستأهلاً لمزيد الهداية، كما بينت الآية.

- القلب المطمئن: قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّهِ أَلَا اللّهِ أَلَا اللّهِ أَلَا اللّهِ أَلَا أَلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨]، وقال تعالى ذاكراً قول إبراهيم في سبب طلبه رؤية إحياء الموتى: ﴿ وَلَكِن لِيَظْمَ إِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وتزكيته بالمحافظة على طمأنينته بالثبات على أعمال الشرع ودوام الركون إلى الله والاعتماد عليه.



#### العلاقة بين العقل والقلب:

- إن القلب يتلقى الحق من العقل، ويدرك خطاب الله لعباده، ويعقل رسالة الرسل، فيصل الحق والخير من جهة العقل وأوامره ومعلوماته.

وإذا لم يكن الإنسان قد أعطى عقله حقه من التفكير والتعرف على الحقائق، أو فعل أشياء تحول دون ثبات الحقائق في العقل؛ فإنه يتولد فيه أوهام تحرك القلب وتوجد فيه رغبات باطلة وشهوات خسيسة، ويندفع من هذه الرغبة إلى أعمالٍ باطلة أو شريرة.

أمثلة ذلك: الذي يشرب الخمر ويراها لذة، ويزني ويراه لذة، ويرتشي ويراها مصلحة، ويقتل ويراها منفعة، وفي المقابل: الذي يصلي ويراه مصلحة رغم أنه تعب، ويقوم الليل رغم أنه تعب وسهر، ويصوم ويراه منفعة، رغم أنه جوع وعطش وضعف، ويتصدق بهاله ويراه مصلحة رغم أنه يقلل ماله، فالأول نظر إلى اللذة القريبة ونسي الأسى والألم الذي يتلوها في الآخرة، والثاني نظر إلى اللذة الكبيرة البعيدة الدائمة الأخروية، وتناسى الألم القريب الخفيف.

## صراع القلب بين الحق والوهم:

- وقد يكون في عقل الإنسان وقلبه جوانب من الحق والخير وجوانب من الباطل والشر، فيقع صراع في القلب بين نداء العقل وما يحمله من حقائق، وبين نداء الأوهام والباطل في القلب، ويدخل الشيطان ليزين هذه الأوهام ويقوي خاطرها في النفس ويحببها ويدفع إليها أيضاً.

وبقدر ما يكون عند الإنسان نور من نور الفكر ونور القلب ونور العمل بقدر ما يكون قوياً في دفع الباطل ورده، قال تعالى: ﴿ يَهْدِى اللّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً ﴾ إلنور: ٣٥]، وقال: ﴿ وَمَن لَرّ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠]، وبقدر ما يكون النور خافتاً أو الظلمة غالبة؛ بقدر ما يغلب الشيطان وتسيطر الأوهام، ورفاقُ السوء يصرفون الإنسان أيضاً عن طريق النور إلى الظلمة: ﴿ اللّهُ وَلِي النّهِ مِن النّهُ مَا النّهُ وَلِي النّهُ مَن النّهُ وَلِي النّهُ وَلِي النّهُ وَلِي النّهُ وَلِي النّور إلى الظلمة عَن النّه وجُونَهُم مِن النّور إلى الظلمة عَن النّور إلى الظلمة عَن النّور إلى النّه الله الله عَن الله مَن النّه وَلَي النّه الله النّه و النّه مَن النّه و إلى النّه الله النّه و الله و النّه و الله النّه و ال

<sup>(</sup>١) أي لم تعلق فيه شوائب، فليس فيه فساد و لا حقد و لا غش، باق على أصل الفطرة.

<sup>(</sup>٢) أي الذي عليه غلاف وغطاء.

<sup>(</sup>٣) أي مقلوب، فهو كالإناء المقلوب لا يبقى فيه شيء ولا خير.

<sup>(</sup>٤) أي ذو صفيحتين أي وجهين، فله وجه إلى الإيهان، ووجه إلى المعصية أو النفاق أو الكفر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد رقم ١١١٤٥، ونحوه عند ابن أبي شيبة رقم ٣٧٣٩٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١، ص ٦٣: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»، وقال ابن كثير عن إسناد أحمد: إسناد جيد حسن، والحديث قد صح موقوفاً عن حذيفة ، ومثل هذا الحديث إنها يلتقط من مشكاة النبوة، فهو في حكم المرفوع.

وكثير من قلوب المسلمين اليوم قلوب مصفحة، عافانا الله وإياهم، فتجد الكثير منهم يتقلب بين طاعة وصفاء في ساعة، وبين معصية وشهوة في ساعة، وقد تجد عند بعضهم ساعات الطاعة أكثر، وقد تجد عند بعضهم ساعات الشهوة والمعصية أكثر.

وما دام في القلب صراع بين الخير والشر، والعفة والشهوة؛ فهو في حالة تقلُّب، تجده في حال طيب ساعة، وفي حال دنيء ساعة أخرى، لذلك علمنا النبي أن نطلب من الله أن يمنع تقلب القلب إلى الشر، وأن يثبت لنا حالة القلب بها يتفق مع دين الله وشرعه ومرضاته، فكان من دعاء النبي الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»(١).

وقد جاءت البشرى من رسول الله ﷺ للمؤمن الذي يتقلب أنه يصير حاله إلى خير بإذن الله، قال ﷺ: «مثل المؤمن كالحامة (٢) من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة (٣)، ومثل المنافق كالأرزة (٤) لا تزال حتى يكون انجعافها (٥) مرة واحدة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد رقم ۱۲۱۲۸ والبخاري في الأدب المفرد رقم ۲۸۳ والترمذي رقم ۲۱٤۰ و اخرجه أحمد رقم ۱۲۱۲۸ وحسنه وابن حبان رقم ۹٤۳ والحاكم رقم ۱۹۲٦ وصححه، وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ج٠١، ص ۱۷٦.

<sup>(</sup>٢) أي لينة غضة، انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٩، وهو كناية عن لين القلب وتحركه وتأثره.

<sup>(</sup>٣) وزاد هنا في رواية عند البخاري «تكفأ بالبلاء» وفي رواية عند مسلم زاد: «ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء»، وزاد في رواية: «حتى يأتيه أجله».

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لمسلم: «ومَثَل الكافر كمثل الأَرْزَة المُجْذِيَة على أصلها» وفي رواية: «المنافق»، ومعناه كشجرة الأرز ثابتة منتصبة، لا تتحرك ولا تتأثر حتى تقلع، أي إن المنافق والكافر لا يتأثران بالبلاء ولا تتحرك قلوبهم حتى يموتون على ما هم عليه من الكفر والنفاق.

<sup>(</sup>٥) أي انقلاعها، وهو كناية عن موت المنافق ولا زال على ما هو عليه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري رقم ٥٣١٩ ومسلم نحوه رقم ٢٨١٠ عن كعب بن مالك ١٠٠٠

# علاقة القلب بالجسد، وانحراف القلب في غياب العقل والغفلة عن استعماله:

- جسد الإنسان هو آلة منفِّذَة، يندفع إلى الأعمال بدافع قلبي من رغبة داخلية باطنية في القلب، والقلب يتلقى أوامره من جهة العقل، الذي هو محلُّ إدراك الخطاب والتكليف.

لكن على الرغم من ذلك؛ فكثيراً ما تدخل الرغبة القلبية الباطلة نحو الشهوة والمفسدة والمعصية نتيجة فعل الجسد، وذلك كأن يزني الإنسان فيجد لذة في الزنا، فيحب الزنا ويرغب فيه، ويسرق فيجد لذة في كثرة المال، فيرغب قلبه بالاستزادة من المال عبر السرقة، أو يشرب الخمر وينتشي بغياب عقله فيرغب قلبه في شرب الخمر، فإذا تكونت الرغبة في القلب ولم يكن قد استعمل عقله من قبل، ثم استعمله وعرف الحق، فوجد بعقله أن هذه الأمور مفاسد، وقلبه يميل إليها ويرغب بها، فيحصل هنا صراع بين ما يدعو إليه العقل، وبين ما يدعو إليه القلبُ الذي تحركت فيه الشهوة والرغبة مع غياب العقل، فقد يبقى في صراع بين الطرفين حتى يجزم ويعزم ويحدد اختياره بصدق، ويجاهد رغبته القلبية في سبيل اتباع داعية العقل.

وبناءاً على هذه القاعدة فإن الرغبات القلبية \_ من حيث الواقع \_ ليست دائهاً تبدأ من العقل، وإن كان هذا هو الأصل، ولكنها قد تبدأ بسبب الجسد وأعماله ومعاصيه مع الغفلة.

\_والقلب عليه مدار الخير أو الشر في نفس الإنسان، قال ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٢ ومسلم رقم ١٥٩٩.

ومعظم صلاح القلب راجع إلى تحديد مرادك وهدفك من هذه الحياة، فإن كنت تريد خيراً فالقلب صالح، يستجيب لنداء الخير والحق، وإن كنت تريد الفساد والشهوة والشر فالقلب فاسد، يستجيب للشر.

وعندما يغلب الخير في القلب، ولا يبقى للشر جذور ولا دواعي، يزول الصراع في القلب والنفس، فتطمئن وتركن إلى الله وإلى أحكام الله، فيكون الإنسان قد تحقق بذلك في العبودية، وقال تعالى: ﴿يَكَايَنَهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَةُ \*اَرْجِعِيّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً \*فَادْخُلِ فِي عِبْدِي \*وَادْخُلِ جَنَّنِي \* [الفجر: ٢٧-٣٠]، ومِن أعظم ما يعين على الوصول إلى حالةِ الطمأنينةِ هذه ذكرُ الله، قال تعالى: ﴿ أَلَا بِنِكِ رَاسِّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

#### آلية عمل القلب حتى يصل إلى الأعمال الصالحة:

- الصفات القلبية السليمة مطلوبة لذاتها، ومطلوبة لتدفع ولتؤدي إلى قيام الجوارح بالأعمال الصالحة، وحتى يكون عمل القلب سليماً، وحتى يصل الإنسان إلى العمل الصالح فإنه يمر القلب بمراحل:

أولها: أن يؤمن القلب ويقر بالحقائق والمعارف والعقائد السليمة التي أدركها العقل.

وثانيها: أن يتذكرها ويتفكر فيها ولا يغفل عنها، لينتبه إلى ما تقتضيه من رغبات في القلب وأعمال على الجوارح.

وثالثها: أن يرغب بالسير على وفق تلك الحقائق.

ورابعها: أن يتولد من هذه الرغبة **إرادة** جازمة تُحرِّك الجسد إلى العمل بها يتفق مع تلك الحقائق التي آمن بها ورغب بها تقتضيه.

ولا يكفي أن يعرف الإنسانُ الحقَّ ويميل إليه، ثم يتركه، بل لا بد أن تكون إرادة القلب متوجهة إلى العمل بهذا الحق والخير، والسعي إليه، فتوجد الإرادة الدافعة إلى قبول هذا الحق ثم العمل به.

ثم إذا وجد في نفسه معارضة للحق، فلا بد أن يُجبِر نفسه ويخالف نفسه ويجاهدها، ويحملها على الحق ويردها إليه.

ولا بد مع ذلك من معالجة الأمراض القلبية والنفسية التي تمنع هذا القلب من الرغبة الصحيحة والإرادة الصحيحة، ومعالجة الرغبات الباطلة التي تعارض الرغبة بالحق والخير.

فتتلخص واجبات القلب \_ بعد إدراك الحق ومعرفته \_ في هذه الأمور: خاطر سليم، وتذكر له، ورغبة موافقة للحق، وإرادة جازمة لما يقتضيه الحق، ومجاهدة للرغبات المنحرفة، ومعالجة للأمراض القلبية، فإذا فعل الإنسان ذلك وجدت الصفات السليمة في القلب، وظهرت بناءاً عليها أعمال صالحة على الجوارح.

ومن جمع هذه الأمور فقد زَكَّى قلبه.



تزكية القلب تشمل جانبين: جانب التطهير بمعالجة الأمراض القلبية المعنوية والتخلي عنها، وجانب الصلاح والترقية بالتحلي بالصفات القلبية السليمة.

#### الصفات القلبية السليمة والتدرج في نشوئها:

ـ والصفات القلبية السليمة التي يجب التحقق بها والتحلي بها؛ قد يتحقق الإنسان بأي واحدة منها فتيعنه على التحقق بغيرها، وقد يتحقق جزئياً ببعضها ويترقى شيئاً فشيئاً، ويمكن أن تكون تكون سُلَّماً يوصل بعضها إلى بعض، فأولها: الإيمان، ومن دونه لا تتحقق أي صفة سليمة، فإذا آمن الإنسان رجع إلى الله وأناب واستيقظ، وترك الإعراض عنه والغفلة، وإذا رجع إلى الله تاب مما سلف منه، وإذا أراد أن يتوب فأعظم ما يقيده عن التوبة وجود الشهوات، فاحتاج إلى الزهد ليذهب التعلق بالدنيا وشهواتها، فيقدر على التوبة، وإذا زهد ذهبت الموانع والتعلقات التي تحول دون التعلق بالله والحب له، فيدخل مقام الحب، وحب الله \_ مع اتصافه بالربوبية والألوهية والجلال \_ لا يكون مقبولاً إلا إذا كان معه تعظيم وخوف، والخوف لا بد أن يُوازِنَه الرجاء، وكيف ترجو الله وأنت لا تُقَدِّرُه؛ فيأتي الشكر، والشكر يدفع إلى العمل الصالح الذي أمر الله به قياماً بحق الله، فإذا أراد القيام بالعمل ـ فعلاً وتركاً \_ فيحتاج إلى الصبر فيه،، فإذا قام بالعمل واندفع إليه فلا يكفي وجود العمل بل لا بد أن يكون القلب مستسلماً راضياً بحكم الله في كل عمل من الفعل والترك، فإذا وجد الرضاعن أحكام الله يمكن أن توجد الاستقامة على كل أمر من أوامر الله، وإذا قام بالعمل فلا بد أن ينتبه أنَّ ما قام به لا يستطيع أن يقوم به إلا بعون الله، فيعتمد على الله في كل سبب وعمل يأتيه، وذلك هو التوكل، وإذا عمل راضياً متوكلاً؛ فلا قيمة للعمل ما لم يكن مخلصاً فيه لله تعالى قاصداً وجهه يبتغي فضله، فوجب الإخلاص، فإذا حقق هذه المقامات القلبية مع الموافقة والمتابعة للشرع في ظاهره؛ فقد تحقق بالعبودية، وإذا دام على هذه العبودية وهو ملتفت إلى أن الله يراه؛ فقد دخل في رتبة المراقبة والإحسان.

وعلى هذا الترتب سيأتي تفصيل هذه المقامات، مع التنبيه إلى أنه يمكن أن تنمو عند الإنسان على نحو آخر وترتيب آخر فيدفع بعضها إلى بعض على ترتيب مختلف.

وهذه الصفات جميعاً تنشأ وتتمكن \_ بعد تَعَرُّفِ العقل على الحقائق \_ بالخاطر الذي يتذكر الحقائق، حتى تصير أحوالاً في القلب وصفات، وينشأ عنها أعمال حينها تولِّد رغبات فتنشأ عنها إرادة.

وكل ذلك سنبينه في هذا الكتاب.

#### أمراض القلوب ووجوب التطهر منها على اختلاف درجاتها:

- وأمراض القلوب التي يجب التطهر منها تتنوع وتتفاوت على درجات، فالمرض يمكن أن يكون عميقاً وخطيراً إلى درجة أن يكون كفراً، أو يكون مؤدياً إلى الكفر، وقد يكون دون ذلك بحيث يؤدي إلى كبائر قلبية لا تصل إلى الكفر، وقد يكون قليلاً بحيث يؤدي إلى ضعف الإيهان أو يمنع من حصول مقام الإحسان، ولا يصل إلى حد المعصية أو الكفر.

وهذان مثالان يبينان لك كيف تتفاوت أمراض القلوب:

الكبر، إذا كان كبراً وترفعاً واستعلاءً على الله وعلى الحقائق الكبرى فإنه كفر، أو يؤدي إلى الكفر، وإذا كان الكبر ترفعاً على الناس بأن يعتقد أن له

المزية عليهم فذلك معصية كبيرة، وإذا كان الكبر تكبراً عن مجالس العلماء والصالحين دون التكبر عليهم ودون استحقار مرتبتهم؛ فهذا الكبر يفقد الإنسان بركة مجالسهم التي تكون سبباً في ترقيهم.

٢. الحسد، إذا كان حسداً للأنبياء الذين آتاهم الله النبوة فذلك يوصل إلى الكفر، وإذا كان الحسد تمنياً لزوال النعمة عمن أوتي من الدنيا أو الجاه أو العلم فذلك من المعاصي من كبائر القلوب، وإذا كان الحسد للصالحين والعلماء في علمهم؛ منع من الانتفاع منهم(١).

- والله تعالى أمرنا بطهير قلوبنا من جميع المعاصي الباطنة القلبية، كما أمرنا بتطهير أجسادنا من جميع المعاصي الظاهرة، فقال سبحانه: ﴿وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

والأمراض القلبية التي تصل بصاحبها إلى الكفر؛ هي الأخطر، لأنها إذا وجدت في القلب منعت صاحبها من الانتفاع بالحق، ومهما عرف من الحقائق والعقائد؛ فإن مرض القلب يحول دون قبولها، فيعلن الكفر بدل الإيمان، ويتنكر للحق ويعرض عنه، ويتقبل الباطل بسبب المرض الذي في قلبه، وقد تحدثنا عن هذه الأمراض في تزكية العقل والفكر تحت عنوان: «وجود فساد في القلب قد

<sup>(</sup>۱) وسنذكر في الفصل الثاني أهم أحوال القلوب التي يجب أن يطلب المبتدئ التخلق بها، ونذكر ما يقابلها من أمراض القلوب في درجة المعاصي القلبية، لأنه بمجرد التحقق بالحال السليم ينتفي ما يقابله من المرض القلبي، وسنزيد ذلك تفصيلاً في المرحلة الثانية إن شاء الله، وفي المرحلة الثانية أيضاً نبين دقائق في أمراض القلوب عما يمنع من الترقي أو زيادة الإيهان والدخول في رتبة الإحسان.

يؤدي إلى الكفر وإلى عدم الانتفاع من الحقائق والعقائد»(١).

إن الحقائق العلمية والمعقولات التي ذكرناها في المنهج الفكري للمبتدئ، والتي يعقلها العقل ويدركها ويفهمها ويدرك صحتها ويدرك أنها حقائق؛ لا تكفي وحدها لصناعة التزكية في الإنسان، ما لم يتجاوب معها في قلبه برغبته وإرادته، ثم يسعى ويتحرك على ضوئها بأعماله الجسدية، وما لم يجعل ميله القلبي والنفسى إليها؛ فإنها تصير كالمعدومة المجهولة عند من يميل بقلبه إلى خلافها.

فمعرفة الحقائق والاستيقان بها لا يفيد إذا لم يقبلها القلب ويقرَّ بها ويؤمن بها ويخضع لها، ولا يستفيد منها الإنسان إذا كان يستكبر عن قبول الحق، ولا يستفيد منها إذا كان يقرر بهواه أشياء يدعي أنها الحق، بدلاً من أن يرجع بعقله إلى الله وشرعه، كها لا يستفيد منها إذا كان ينشغل بشهواته وينسى هذه الحقائق، ومعالجة هذه الأمور وأمثالها من الأمراض القلبية التي تحول دون الاستفادة من الحقائق الثابتة؛ هو من علم التزكية، بل هي الأهم في علم التزكية، وهي البداية القلبية الصحيحة لتزكية النفس والقلب.

#### العلاقة بين التطهير والترقية في القلب:

إن الإنسان إذا تحقق بأي صفة من صفات القلب السليم؛ فإنه يكون قد تطهر تلقائياً مما يقابلها من مرض، وإذا كان مريضاً بمرض من أمراض القلوب؛ فإنه يرافق ذلك خلوه من الصفة السليمة التي تقابل ذلك المرض، لذلك فإذا سلك السالك مسلك التحقق بالصفات السليمة فإنه لا يحتاج إلى شيء آخر ليتخلص من أمراض القلوب، وإذا سلك مسلك التخلص من أمراض القلوب فإنه لا يحتاج إلى شيء آخر حتى يتحقق بالصفات السليمة.

لكن قد يكون الإنسان ضعيف التحقق بالصفات السليمة، فيكون قلبه

<sup>(</sup>١) وقد تحدثنا عنها في جزء: تزكية العقل والفكر.

متقلباً بين حالة تزكوية وحالة مَرَضِيَّة، فيحتاج إلى أحد المسلكين أو كلاهما حتى يثبت على حالته التزكوية القلبية السليمة.



الخواطر القلبية هي من الأشياء المهمة في النفس، يترتب عليها أثر كبير في تزكية النفس أو تدسيتها، فالخاطر الذي يجري في الفكر والقلب إن كان باطلاً أدى إلى رغبات باطلة وعواطف منحرفة وإرادات سيئة، والخاطر الحق يؤدى إلى رغبات سليمة وعواطف طيبة وإرادات صالحة.

\_ وهذه الخواطر التي تجري في القلب وتدور في البال؛ منها ما هو حق ومنها ما هو باطل.

ومنها ما يصنعه الإنسان بنفسه، ومنها ما يجري بلا إرادته، ومنها ما يكون من غيره كالملك أو الشيطان، أو يكون بسبب ما يسمعه ويراه.

ومنها ما يحاسَب عليه الإنسان، ومنها ما لا يحاسب عليه.

ومنها ما يجب قبوله، ومنها ما يندب قبوله، ومنها ما يجب رده، ومنها ما يجوز إقراره، ومنها ما يُفَضَّل الإعراض عنه إلى ما هو أحسن منه.

وكل ذلك له أحكامه الشرعية وأدلته التي سنفصلها في مرحلة المتوسط، لكنا نقتصر هاهنا على الكلام في بعض جوانب ذلك:

- نبهنا الله تعالى إلى هذه الخواطر التي تكون في النفس والقلب في آيات كثيرة، وأنه يَعْلَمُها، وأنه لا يخفى عليه ما فيها من حق أو باطل، وأنه يحاسبنا عليها، نبهنا إلى ذلك لنجعلها محل انتباهنا وإصلاحنا وتزكيتنا، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوسُ بِعِهِ نَقْسُهُ ﴾ [ق: ١٦]، وقوله: ﴿وَإِن

تُبدُواْ مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ ﴿ الْبقرة: ٢٨٤]، وقوله: ﴿ وَاَسِرُواْ قَرْلَكُمْ اَوِ اَجْهَرُواْ بِهِ اِيَّا اَنَهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ اللّ ﴾ [الملك: ١٣] وتدل هذه الآية على أن الحاطر الذي يُسِرُه الإنسان ويُحفيه يُعدُّ قولاً، وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا فَي السّمَونَتِ وَاللّاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [التغابن: ٤]، في السّمَونَتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُنَ سِرًا إِلّا أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَعْمُ وَلَا عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلِي عَلْمُ اللّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلِيعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلِيعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ الله

وقد تكون الخواطر من الشيطان وتسمى وسوسة، قال تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ [طه: ١٢٠]، ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ \* أَلَّذِى يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ \* مِنَ ٱلْجِنَةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٤-٦].

وقد تكون الخواطر من الملك وتسمى إلهاماً، قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة»، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلمَ، فلا يأمرني إلا بخير»(١).

من واجب القلب أن تكون خواطره سليمة صادقة معقولة توافق الحق وتحب الخير، فيسعى المسلم إلى أن يصير قلبه على حالٍ لا يَجُول فيه باطل، ولا يقبل معه إلا الحق، ولا ينتظر من الشيطان أن يقذف فيه خواطر الباطل، بل يُبقي قلبه منشغلاً بالحق متذكراً له، حتى تتولد منه رغبات سليمة وميول

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٨١٤ عن ابن مسعود ١٠٠٠.

موافقة للحق، فإذا وجدت الرغبة والميل السليم الموافق للحق الذي أدركه العقل وعرفه، فقد توجه القلب وجهته الصحيحة.

ولا ينبغي أن يكتفي الإنسان بتوجيه الخواطر التي تخطر في باله توجيهاً صحيحاً، بأن يقبل الحق منها، وينكر الباطل منها، بل لا بد أن يستجلب في قلبه الخواطر الصحيحة ويتكلف صناعتها وإيجادها، بأن يذكر الحق، من خلال الأسباب المعينة على تذكره من ذكر أو تلاوة قرآن أو تفكر أو عبادة أو الاستماع إلى الصالحين، فإن الخواطر لا تنفك عن الإنسان ولا تسكت، وإنها يتقلب القلب بين خاطر وخاطر، كما قال في "تعرض الفتن على القلوب عوداً عوداً كالحصير» فقوله: «عَوداً عَوداً» أي مرة بعد مرة، أو تُقرأ: «عُوداً عُوداً» فالخواطر كأعواد الحصير لا فراغ بينها، فيأتي الخاطر تلو الخاطر، فإن لم تأت بخاطر من عندك كما تريد وكما يريد الله؛ جاءك الخاطر من الشيطان أو من شهوات النفس، فعليك أن تبادر بالخاطر الصالح قبل أن يهجِم عليك الخاطر السيء، الذي يشغلك بها لا تريد، وبها لا ينفعك، وتستطيع أن تصنع الخاطر السليم الصالح من خلال شغل نفسك بالعبادات التي تذكرك بالله وصفاته السليم الصالح من خلال شغل نفسك بالعبادات التي تذكرك بالله وصفاته وتذكرك بالحقائق المتعلقة بذلك، والذكر والقرآن لهما شأنهما الكبير في ذلك.

ومما يعكر على الإنسان خواطره: الأوهام والهموم، وعلاج الأوهام: بالعلم ومجالسة العلماء والبحث عن الحق، وعلاج الهموم: الرضا بقضاء الله، والبحث عن الطريق الشرعي للخروج من بلائه ومشكلاته، والاعتماد على الله لا على نفسه في حَلِّ مشكلاته التي أهمَّتُه وأغمَّتُه مع الاستعادة بالله من الهم والغم، فتتحول خواطره من خواطر فيما أهمَّه وأغمه وفي مشكلاته إلى خواطر في اللجوء إلى الله ورجائه ودعائه وحسن الظن به والاستسلام له.

- وأشد من الشيطان أثراً على القلب وخواطره: الإعلام الفاسد.

مِنْ فكر منحرف يُروَّج وقول باطل يزيَّن، وحقيقة تُحرَّف. مِن أفلام ومسلسلات موجهة للإفساد والشهوة والغفلة. مِن أغاني ماجنة، أو رقص وإظهار للمفاتن والعورات. مِن بَرامج ملهية أو ترفيهية.

كل ذلك يَشُدُّ العقولَ ويَجْذِبُ القلوب، ويجعل القلب يجول في خواطر مع ما يرى أو يسمع من لباطل والأوهام والشهوات، فتتسلل هذه الخواطر إلى القلب وتغلبه وتقوده، لا يكاد يستطيع أن يقاومها، ولا أن يصحو منها، تأخذه من غير انتباه، تَزُجُّهُ في الغفلة عن الله وهو لا يشعر، وتلعب بفكره وهو لا يعلم، وتؤثر في قلب الإنسان وتفسد ما لا يفسده الشيطان، وتعمل ما لا يستطيع الشيطان أن يعمله، ولا يكاد يسلم منها إلا قليل من الناس، من الصالحين الناجين المراقبين لله المجاهدين لأنفسهم الواعين لواقعهم وكيد أعدائهم.

لذلك حذرنا الله من شياطين الإنس كها حذرنا من شياطين الجن، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُفَ الْقَوْلِ عُرُوراً وَلُو شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ \* وَلِنَصْغَى إِلَيْتِهِ بَعْضِ رُخُرُفَ الْقَوْلِ عُرُوراً وَلُو شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ \* وَلِنَصْغَى إِلَيْتِهِ بَعْضِ رُخُرُفَ الْقَوْلِ عُرُوراً وَلُو شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الله مُ مُقْتَرِفُونَ ﴾ أفْضِدَةُ الله يَعْلَى الله تعالى أنهم يزينون الباطل ويزخرفونه ويخدعون الأنعام: ١١٢ -١١٣]، فبين الله تعالى أنهم يزينون الباطل ويزخرفونه ويخدعون الخلق ويغرونهم، وبين أن الذين يستمعون إلى ذلك ويُصغون إليه ناسٌ أهلُ عصيان، غابت عنهم الآخرة.

وحذرنا الله من أن الذين نصاحبهم من أهل الباطل قد يضللون عقولنا ويحرفوننا عن الطريق، إذا لم ننتبه، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُكُ وَيَكُنَّ لَيْتَنِي لَمُّ أَغَيْدُ فُلَانًا خَلِيلًا \* لَقَدْأَضَلَّنِ عَنِي لَكُولُكُ فَلَانًا خَلِيلًا \* لَقَدْأَضَلَّنِ عَنَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَالْحَالُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهُ وَالْعَالُ اللَّهُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ وَالْحَالُ وَالْحَالَ اللَّالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ وَالْحَالَ اللْعَلَا اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَالْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ اللَّهُ وَالْحَالَ اللْعَالُ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولَ الْحَالَ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَا

سواء في حياتنا العادية أو من خلال وسائل الإعلام كالتلفاز والانترنت والمجلات.

وواجب المسلمين أن يسعوا إلى إعلام إسلامي طاهر يعلم الحق، ويشغل القلوب بالحق، ويجذب النفوس إلى الخير، وواجبهم أن يجتهدوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يزيلوا المنكر من الإعلام الفاسد المفسِد.

- خواطر الإنسان منها ما يكون مِن نفسه، مِن ميله إلى الحق أو ميله إلى الباطل، ومنها ما يكون من غيره وهي فاسدة كالخواطر والوساوس التي تأتي من الشيطان، وقد تكون من غيره وهي صالحة كالخواطر والإلهامات التي تأتي من ملك الإلهام، وقد تكون من غيره من الناس، فتكون خيراً أو شراً بحسب صلاحهم وصدقهم وعلمهم أو فسادهم وكذبهم أو جهلهم.

فإذا كانت من نفسه فصلاحها مرتبط بإدراك الحق ومعرفته وتذكره، واستحضار خاطره، وصلاحها أيضاً بصرف النفس عن الخاطر الباطل السيء، وإنكاره، وعدم التهادي معه، مع مجاهدة النفس في شهواتها التي ترغب بها النفس، فتتحرك الخواطر بها، ولا بد من قطع أسبابها حتى يتم علاجها.

وإذا كانت الخواطر من تأثير حديث الناس، فإن كانت حقاً من أهل الحق، فهذه يحرص عليها وينتفع منها، ويحرص على استدامتها، بكثرة الجلوس مع الصالحين والعلماء والصادقين.

وإن كانت خواطر باطلة من أهل الباطل، فهذه يجب علاجها بالانتباه إلى الباطل ومنطقه المُضَلِّل، وبالبعد عن أهل الباطل، وترك مجالسهم ومخالطتِهم والسماع إليهم.

وإذا كانت الخواطر من الملك، تدعو إلى الحق والخير والطاعة؛ أطاعها.

وإذا كانت الخواطر تجري في نفسه ولا يستطيع أن يميزها، حقاً أم باطلاً أم لهواً، وهل هي مِن النفس أم من الشيطان أم من الملك، فالواجب أن لا يأخذ بها ولا يسترسل معها، حتى يرجع إلى حكم الشرع، ويسأل عنها، فإن وجدها موافقة للحق اعتقاداً أو علماً أو عملاً أخذ بها بغض النظر عن مصدرها، وإن وجدها مخالفة للحق والشرع، طرحها، ولم يلتفت من أين مصدرها.

وإذا كانت الخواطر من الشيطان، تدعو إلى المعصية والشهوة والباطل أو الله الكفر والشك، فيجب إنكارها وردها، قال الكفر والشك، فيجب إنكارها وردها، قال التعرض الفتن على القلوب عوداً عوداً كالحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيها نكتة بيضاء (۱)، ويجب الرجوع إلى حكم الله، ويعينه على تجنب فتنة الشيطان: أن يستعيذ بالله منه، فالله قوي يقدر عليه، وأن يحسن الظن بالله ويعلم أن الشيطان إنها يدعو إلى الباطل ويشكك برحمة الله، وفضَلا يعدد عليه الفقوي وقصد الله ويتكل منفذ للشيطان، وفضلا البقرة: ۲۲۸]، وليحذر المؤمن من الغضب فإنه منفذ للشيطان، وليحافظ على الكلمة الطيبة فإنها تفوت على الشيطان نزغه وإفساده بين وليحافظ على الكلمة الطيبة فإنها تفوت على الشيطان نزغه وإفساده بين الناس، قال تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَيطان يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٥٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ١٤٤ عن حذيفة بن اليهان ١٤٠٠ عن



مهما حاول الإنسان أن يزكي نفسه وقلبه؛ فإن سيره في تزكية النفس يبقى ضعيفاً، ما لم تتهيأ له البيئة المناسبة للبعد عن المعاصي وأسبابها، والبيئة المناسبة لإقامة الطاعات والتقرب إلى الله.

وأهم أمر يرجع إليه تزكية القلب، وتتهيأ به البيئة المناسبة لتزكية القلب وتطهيره؛ هو التذكر.

فبعد معرفة الإنسان للحقائق، لا بد أن يتذكرها وأن تكون حاضرة في قلم عنى توجِد تعلُّقاً نفسياً صحيحاً، وتوجهاً قلبياً سليهاً، وتدفع إلى عمل صحيح.

لذلك أُمَرَنا الله تعالى بالتذكر وعنف الذي لا يتذكرون، في مثل قوله: ﴿ أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٣].

ومدح الله تعالى أهل التذكر، وبين أن التذكر لا يكون إلا من أهل العقول والقلوب وأهل الإنابة والرجوع إلى الحق: ﴿وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ الْإِنَابَةِ وَالرَّجُوعُ إِلَّا مَا يُنِيثُ ﴾ [غافر: ١٣]، ﴿سَيَذَكُرُ إِلَّا مَن يُنِيثُ ﴾ [غافر: ١٣]، ﴿سَيَذَكُرُ مِنْ يَغْشَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٠].

وبين الله أن التذكرَ من أسباب النفع والتأثير، وخاصة في المؤمنين، وقد

ينتفع به غيرهم، فقال ربنا سبحانه: ﴿ وَذَكِرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ فَذَكِّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٩]، أي لعلها أن تنفع، ﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَهُ, يَرَّكَى ﴾ أو يَذَكَّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ [عبس: ٣-٤]، وهذه الآية وردت في قول الله لموسى في حق فرعون، وهي تعلمنا أن لا نيأس من التذكير حتى مع فرعون وأمثاله من المستكبرين وأئمة الكفر، فربها انتفعوا من التذكير.

وأمر الله أنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أن يكون مذكرين للناس، قال تعالى لنبينا على: ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّهِ كُرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥]، كما أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون مذكراً لقومه بآيات الله تعالى الدالة على رحمته وإحسانه وآياته الدالة على قدرته وقوته ونقمته: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِنَا يَكِينَ آ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَنِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم مُوسَى بِنَا يَكِينَ آ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَنِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيْنِهِ إِلَى النَّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيْنِهِ إِلَى اللَّهِ اللهِ الله الله وَلَيْنَ لِنَا اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ الل

وكما أَمَرَنا الله بالتذكر (١)؛ نهانا عن ضده وهو الغفلة، وبين لنا أن مشكلة أكثر الناس في الغفلة، وحُذِّرنا من فسادها ونتائجها الخطيرة، في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنَّ ءَايَئِنَا لَغَلِفُونَ ﴾ [يونس: ٩٢]، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ عَلَيْهَا عَلَوْنَ ﴾ أُولَتِهاكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: ٧-٨].

فاحرص أيها المسلم على التذكر في يوم تستطيع أن تنتفع فيه من الذكرى الذكرى، قبل أن يأتي يوم يتذكر فيه الجميع، ولكن لا ينتفع من تلك الذكرى إلا من انتفع منها في هذه الدنيا، قال تعالى: ﴿ وَجِاْىٓءَ يَوْمَهِنِمْ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَهِنِهِ

<sup>(</sup>١) يتكلم عادة علماء التزكية عن هذا الموضوع أو قريباً منه، فيتكلمون عن التذكر وما يقتضيه، فيسمونها: يقظة، وضدها الغفلة.

يَنَذَكُّو ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴾ [الفجر: ٢٣].

## الوسائل المعينة على التذكر:

لقد شرع الله تعالى وسائل عمليةً كثيرةً تعين على التذكُّر (١)، وأهمها: قراءة القرآن، والذكر، والتفكر، وصحبة الصالحين والشيوخ المربين الصادقين، وإقامة العبادات وعمل الجوارح بها، وفيها يأتي بيان ارتباط هذه الأمور بالتذكر، وبيان كونها أسباباً له:

٢. ذكر الله تعالى: ذكر الله مع الحضور، واستحضار صفاته، وتعظيم جلاله، ورؤية فضله: ﴿ وَهُو اللَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنّهَ ارَخِلْفَةً لِّمَنَ أَرَادَ أَن يَلْكُر أَق أَرَادَ شُكُوراً ﴾ [الفرقان: ٦٢]، فالأوقات في الليل والنهار خلقها الله تعالى يخلف بعضها بعضاً لتكون محلاً للتذكر ولشكر الله سبحانه.

٣. التفكُّر: إن إعمال العقل في التفكر في فعل الله وخلقه، وما يؤدي إلى
 معرفة صفاته، والله تعالى نبهنا في آيات كثيرة إلى أن المخلوقات والتفكر فيها

<sup>(</sup>۱) وهذه الأمور: قراءة القرآن والذكر والتفكر وصحبة الصالحين والشيوخ وغيرها من العبادات؛ تكلمنا عنها في التزكية العملية بتفصيل، وإنها أردنا هنا أن نشير إلى كونها أسباباً للتذكر.

أسباب للتذكر، في مثل قوله: ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لَت فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَلَكَ رُونَ ﴾ [النحل: ١٣]، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَاتَذَكَرُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٢].

ع. صحبة الشيوخ والصالحين والصادقين: قال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسُعَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩] فالعارف الخبير بالله تسأله فيعرفك عن الله تعالى ويذكرك به وبصفاته وأفعاله، وتسمع مواعظه ودروسه فيوصل إليك ما أراد الله أن يوصله إليك مما أوحى به على أنبيائه: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ لِنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُمُونِ ﴾ [القصص: ٥١].

ومن واجب الشيوخ المُرَبِّين أن لا يَكُفُّوا عن تذكير الناس، عسى أن ينتفعوا: ﴿ وَمَايُدُرِبِكَ لَعَلَهُ, يَزَّكَى ﴿ أَوْ يَلْكُرُ فَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ [عبس: ٣-٤].

وإذا كان من واجب أستاذ العقيدة أن يوصل الحقائق والعقائد، فأستاذ التزكية يُذَكِّر بها أيضاً، وإذا كان من واجب أستاذ الفقه أن يوصل أحكام الأعهال، فأستاذ التزكية يُذَكِّر بوجوب تعلمها والعمل بها أيضاً، كها أن من واجب أستاذ التزكية أن يحرك القلوب ويدفعها إلى العمل بمقتضى العقائد والحقائق (۱)، ويدفعها ويرغبها ويحثها على العمل بأحكام الله وأوامره ويبين لها أجر ذلك وفضيلته وكرامته وحلاوته، فأكثر عمل الشيخ المربي المزكي ترجع إلى القلب والتأثير عليه.

٥. أعمال العبادات: إن جميع العبادات التي يؤديها الجسد ويعملها تذكّر القلب بمعاني إيهانية، فكل عبادة ظاهرة، وكل عمل جسدي شرع ليغذي

<sup>(</sup>۱) مثلاً: يذكرهم بأن من اعتقد بقاء الله وفناء الدنيا زهد فيها ورغب في الله وفيها عنده، ومن اعتقد أن الله سميع بصير رقيب لازم المراقبة وتأدب بين يدي الله... فيذكر الناس بها يقتضيه اعتقادهم للحق.

معاني قلبية وليذكر بها، فالسجود \_ مثلاً \_ يذكر بعظمة الله وذلة العبد له، والزكاة تذكر بهوان الدنيا وإخراجها من القلب والتصدق بها لأجل الله، وتذكر برقة القلب وحبه الإحسان إلى المسلمين، والصيام يذكر بفقر الإنسان وحاجته واضطراره إلى الطعام والشراب الذي خلقه الله، ويذكره بأنه ضعيف محتاج إلى نعم الله، ويذكر الصيام بوجوب التجرد عن شهوات النفس، ويُذكِّرُ الجهاد بأن النفس والمال لله، فإذا طلبها الله من عبده بذلها له وهو راض مستسلم، ويذكر الحج بالشكر لله تعالى على نعمة الأنعام، كما يفتح الحج مجالاً واسعاً من الوقت للذكر وللتذلل لله تعالى والإقبال عليه.

فهذه العبادات وغيرها هي ظروف ومحلّات لِنُدْخِل التذكر من خلالها، فنتذكر الحقائق، ونخرج بها عن الغفلة والنسيان، فكلّما كثرت العبادات كلّما كثر التذكر وظهرت آثاره في انتباه القلب وحضور المعاني التي بها توجِد الأحوال والمقامات والصفات القلبية السليمة، كالشكر والصبر والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل والأنس والحب وغير ذلك.

ومع كثرة ترداد الخاطر السليم وكثرة التذكر مع وجود القناعة به؛ يستقر في النفس وتصير معانيه ومقتضياته قريبة توجه الإنسان تلقائياً بغير تكلف ولا استحضار، فتصير هذه الأحوال القلبية عندئذ سجية في النفس، وتصير الأعمال التي تنشأ عنها أيضاً سجية يتحرك إليها الإنسان بغير تفكير كثير ولا توقف ولا تتردد (۱).

<sup>(</sup>۱) وهذا ما يعبر عنه كثير من علماء النفس اليوم: بالعقل اللاواعي أو بالعقل الباطن، ويقول بعضهم: حينها تستقر المعلومة فيه فإنه يتصرف بلا روية ولا تفكير ولا تأخر، والذي نقوله: إنه يتصرف بعقل وتفكير، لكن لاستقرار الحقائق الدافعة والمولدة للرغبات بقوة فيه؛ فإنه يندفع إلى العمل بسرعة وتلقائية، فالمعلومة حاضرة وواضحة ومؤثرة، وليست غائبة، ومثل ذلك فيمن استقر في قلبه الوهم فصار يندفع بناءاً عليه

وكلما قلَّت العبادات كلما قَلَّ التذكر وزادت الغفلة، فتظهر أمراض القلوب والمعاني التي بها توجد الصفات القلبية المذمومة، كالرياء وجحود النعمة والتذمر من البلاء والواجبات والتكبر والتعلق بالدنيا وبالأسباب وغير ذلك.

وتنبيهاً إلى ما في العبادات من تذكر وذكر قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلْمِحْرِي وَ الصَّلَوٰةَ لِلْبِحْرِي ﴾ [طه: ١٤] ، وقال: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِي نُقَيِضٌ لَهُ, شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ, فَرَيْنٌ ﴾ [الزحرف: ٣٦] وقال: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكاً وَغَشُرُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤]، فسمى أحكامه والقيام بها أمر به ذكراً لما فيه من تذكير بالله وبها يجب تجاهه.

- وسوف نبين في كل صفة سليمة من صفات القلب؛ ما هو الخاطر الحق الذي يجب تذكره حتى تنشأ تلك الصفة وتَقْوَى وتثبُت.

إلى العمل الباطل.



كل إنسان يملك قلباً، وهذا القلب تجول فيه الخواطر والأفكار والأحاديث والهواجس في كل لحظة، كما أن هذا القلب تقتحمه الإلهامات والوساوس دائماً، وكل شيء يمكن أن يخطر في هذا القلب، الخير والشر، والحق والباطل، ووظيفة الإنسان أن يتوجه في قلبه إلى خاطر الخير فيرغب فيه ويقرَّه، ويُبغض في نفسه وقلبه خاطر الشر، وينفر منه وينكره.

وهذا الميل القلبي إلى الحق والخير لا يمكن أن يوجد إلا نتيجة قناعة عقلية بالحق، وقناعة بالمصلحة والمنفعة المترتبة عليه، والكره القلبي للباطل والشريو جَد نتيجة القناعة بالمفاسد والأضرار المترتبة عليهما.

فالعمل القلبي الأول أن يجب الخير والحق، ويرغب به ويميل في عاطفته إلى ما جاءه من عند الله لأنه هو الخير والحق، فإذا جاءه خاطر خير، أحبه ورغب فيه، وإذا جاءه خاطر شر رفضه وأنكره وكرهه ولم يسترسل معه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك القلب الذي صحت رغبته في قوله عن بعض عباده الذين تابوا ورجعوا إليه فصححوا رغبتهم فعبروا عن ذلك بقولهم: ﴿ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩] أي طالبون الحق والخير الذي عنده.

وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رغب في الحق الذي جاء من الله زهد فيها سواه من الباطل وكرهه ورغب عنه، ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي

يَ إِبْرَهِيمُ لَيِن لَّمْ تَنِتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم: ٤٦].

وقد أشار النبي إلى هذين النوعين من القلوب \_ المحبِّ للخير الراغب فيه والمحبِّ للشر الراغب فيه \_ في قوله عن الفتن التي تعرض على القلوب وهي خواطر الشر: «فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء»(١).

كما أشار النبي ﷺ إلى أن الناس على صنفين؛ راغبٍ في الحق والخير، وراغبٍ في الباطل والشر، في قوله الذي ذكر فيه أنه يقال في رمضان: «يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر»(۱)، فباغي الخير أي طالبه والراغب فيه والمحب له، وباغي الشر طالبه الراغب فيه المحب له.

- إن حصول القناعة التي ذكرناها يُوجِدُ رجوعاً وإنابة في قلب الإنسان إلى الله وأحكامه، وهذه الإنابة هي التي تُولِّدُ الرغبة والخواطر التي أشرنا إليها، فتجعل قلب الإنسان مهتماً بالخير والحق، فيصير القلب في حالة يقظة وتَذَكُّر، وقد نبه الله تعالى إلى ارتباط هذين الأمرين بقوله: ﴿وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنْيِبُ ﴾ [غافر: ١٣].

- وإنها يكون الميل القلبي صحيحاً وتكون الرغبة القلبية صحيحة حينها توافق العلم والحق، فيأخذ القلب ما توصل إليه العقل من حقائق، فإذا لم يكن في القلب مرض يحرف وجهته ويمنع قبوله للحق؛ فالطبيعي أن تنشأ رغبة صحيحة في القلب بناءاً على معارف العقل الصحيحة. تجد دليل ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِمُ مَ إِلّا مَن سَفِه نَفْسَهُ وَلَقَدِاصَطَفَيْنَهُ فِي الدُّنيا المناس

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ١٤٤ عن حذيفة بن اليمان ١٤٤ عن

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه الترمذي في جامعه رقم ٦٨٢، وابن خزيمة في صحيحه ١٨٨٣، وابن حبان في صحيحه على شرط وابن حبان في صحيحه رقم ٣٤٣٥، والحاكم في مستدركه رقم ١٥٣٢ وصححه على شرط الشيخين.

وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، فمن يرغب في الحق يكون عاقلاً راشداً، ومن يرغب عنه \_ فتكون رغبته في سواه من الباطل \_ فهو سفيه لا يستعمل عقله ولا يهتدي إلى رشده، كما بينت الآية.

إن العقل يستطيع أن يعرف الحق والخير، ويستطيع أن يميزه عن الشر والباطل، فإذا صار القلب يطلب الحق والخير الذي عرفه العقل فذلك هو الصلاح، وذلك هو القلب العاقل ﴿فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ [الحج: ٤٦].

والقلب الذي يخالف العقل والحقائق العلمية ويبنى عواطفه وميوله وأهواءه على أساس آخر، فقد انحرف وفسد. لذلك جاء الخطاب للكافرين ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤] ليردهم إلى العقل وإلى ما يدركه العقل من المعلومات الحقة.

- ولما كان الحق المطلق هو عند الله، فهو الأعلم بالحق والخير، فلا بد لمن يرغب في الخير أن يرجع إلى الله في طلب الهداية والحق والخير، فلا تكتف أيها الصادق بطلب العلم واتخاذ الأسباب من استعمال العقل والتفهم والدراسة التي تستطيع تحصيلها، بل الجنا إلى الله العليم الخبير وتوجه إليه، فهو الذي ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ الله العليم الخبير وتوجه إليه، فهو الذي ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ الله العليم الخبير وتوجه الله، فهو الذي ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ الله العليم الله الله المداية من العلم والفهم، فقد وعد بالهداية من فاطلب الهداية منه إلى الحق والصواب من العلم والفهم، فقد وعد بالهداية من يسأله إياها ويطلبها، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي: «فاستهدوني يسأله إياها ويطلبها، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي:

<sup>(</sup>۱) حديث معناه صحيح تشهد له آيات، روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال النووي في الأربعين النووية: إنه صحيح، وقال: رويناه بإسناد صحيح. انظر: جامع العلوم والحكم ص ٣٨٦.

أَهْدِكم»(١).

فمن توجه بصدق إلى طلب الخير والحق؛ هداه الله، فحبب إليه الخير والحق والإيمان، إذ لا يملك هذه الهداية والتحبيب إلا من بيده القلوب: ﴿ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللَّهُ مَا لَا يَعْمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللَّهُ الدَّاسِ لَهُ وَلَكِكَ هُمُ الرَّاسِ لَدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧].

ومن كانت عنده رغبة قلبية ترجع إلى قناعة عقلية؛ فهو مؤهل لتنمية هذه الرغبة، ويمكن أن تؤثر فيه المواعظ وقراءة القرآن أكثر من غيره، فالأساس العظيم الذي يمكن أن يجركه نحو تزكية نفسه ونحو موافقة الحق موجود، فيحتاج إلى تثبيت وتأكيد وتحريك من خلال التذكير والتنبيه.

- من أعظم ما يصنع الرغبة في الطاعة عند المسلم: معرفته بالجنة، وصفاتها، لذلك جاء القرآن الكريم معرفاً ومذكراً بالجنة وأوصافها كثيراً، لتشكل الدافع إلى الطاعة، ولتقوِّي التعلقات بالمرغوبات الأخروية الباقية على المرغوبات الدنيوية التي تفنى، وقد جاءت مئات النصوص تربط الطاعات والعبادات بنتائجها وأجورها وحسناتها عند الله في الجنة، ومن هاهنا خصصت جانباً في المنهج الفكري للتعريف بالجنة، وكذلك حرصت على أذكر كثيراً من النصوص التي تحثنا على الأعمال مُبيِّنةً ما فيها من ثواب وأجر وحسنات.

- وحتى لا يتهاون الإنسان بها يرغب به من الشهوات؛ فقد جاءت كثير من النصوص ترهِّب وتُخُوِّف من الشهوات المحرمة والمعاصي، لتُبطل أثر تك الشهوات والرغبات الوهمية، وأعظم ما يصنع هذه الرهبة: معرفة الإنسان بالنار، فجاءت النصوص معرفة بها، وبالأعمال التي توصل إليها، محذرة منها.

الخاطر يصنع الرغبة، والرغبة تصنع الخاطر:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٥٧٧، عن أبي ذر ١٠٠٠

إذا تكلف الإنسان أن يتذكر الآخرة والجنة وأن يتذكر حق الله وأن يتذكر أين مصالحه الحقيقية؛ كل ذلك يوجِد عنده رغبة قوية سليمة، فإذا قويت الرغبة في الخير والحق عند الإنسان جعلته يذكر الحق ويتذكره بلا تكلف ولا تصنع ولا جهد ولا شرورد.

فعند ذلك يكون قد ارتقى الإنسان مرتقىً عظيمًا، فيصير قلبه حاضراً متوجهاً، لا يشتته شيء ولا تشده شهوة ولا باطل، ولا يجذبه غير الله وأمرِه.

وفي المقابل: مَنْ كانت رغبته في الباطل والشهوات جَعَلَتْ خواطره مع شهواته، فيحتاج إلى شهواته، فإذا أراد أن يتوب وجد خواطره تنساق مع شهواته، فيحتاج إلى مجاهدة ومكابدة وتكلف كبير حتى يعارض خواطره الفاسدة السيئة، ويستحضر ما يخالفها من الحق.

ومن أعظم ما يعين الإنسان عندئذ على تصفية خواطره؛ بُعده عن مواطن الشهوات وأهلها وما يُذَكِّرُ بها، فإذا اعتزل الشهوات وأهلها وأسبابها، مع اشتغاله بالذكر والطاعة وصحبة الصالحين؛ فإنه يجد تغير القلب بسرعة، ومن هنا كان الاعتكاف والعزلة المؤقتة لها أثرها في إصلاح القلب والإسراع بتطهيره وتصفيته وتحويل خواطره.

كما يعين الإنسان على تقوية الرغبة السليمة؛ قراءته لقصص الأنبياء والصالحين ومعرفة ما يكرمهم الله تعالى به، مما ينهض بهمة الإنسان فيرغب بأن يعمل مثل أعمالهم رغبة في أن ينال بعض نالوا وأُعطُوا.



أول تزكية القلب أن يكون القلب راغباً في الخير والحق، وهذه الرغبة هي التي تُوجِد الإرادة السليمة، فكلما حدَّث الإنسان نفسه بالخير وكلما عمَّق في نفسه حُسْن الخير وجمال الحق، وكلما ذكَّر نفسه بذلك؛ كلما حَمَله ذلك على الإصرار على الخير، فتتولد الإرادة والإصرار على الخير نتيجة كثرة التحديث بالحق والتذكر له، مع الميل إليه والشعور بحُسْنِه وخيره، ومن أراد شيئاً سليماً فهو صاحب عزيمة، فهو صاحب غيمة، فإذا تمسك بنيته وأصر عليها فهو صاحب عزيمة، صادقٌ في رغبته في الخير، صَدَّقَ رغبته بأن بنى عليها فأتبعها بإرادة صحيحة ونية عازمة صادقة لا تردد فيها (۱).

ولا يزال الإنسان يتذكر الخير والحق ويتذكر مصالحه ومنافعه من خلال الأسباب المعينة على ظك حتى تقوى الإرادة ويوجد القرار بالسعي لها والعمل على ضوئها، فقناعته العقلية بالحق هي إيهانه، توجد رغبته ونيته الصحيحة المتوافقة مع العقل والعلم والاعتقاد الحق، وهي إرادته القلبية، وإرادته القلبية تدفعه إلى السعي فيحصل العمل الجسدي، وبهذا تتكامل تزكية الإنسان، وقد ذكر الله تعالى هذه الأمور معاً في قوله: ﴿ وَمَنْ أَرَادَاً لاَّخِرَةً وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو كُونَ قَدْ أَدى حق الله، فكان شاكراً لفضل الله وإحسانه وعطائه.

<sup>(</sup>١) ثم يصدِّق نيته الصادقة العازمة بعمله وِفْقَها، فلا يترك العمل إلا إذا حيل بينه وبينه لأمر قاهر.

والإرادة القلبية المطلوبة ترافق كل شيء في حياة الإنسان، فكل عمل إما أن يكون بإرادة باطلة أو بإرادة خير وحق، فينبغي أن لا يوجد عمل أو قول؛ إلا ومعه إرادة قلبية في أن يكون موافقاً للحق، وإلا أن يكون متوجهاً إلى الله بذلك العمل، فيصير حاله كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي (١) وَعَيْكَى وَمَمَاتِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، فالله هو المراد المقصود بكل عمل وقول وفعل وعبادة وفي كل ما يكون في الحياة، وهذا وصف المؤمنين بحق الذين أطاعوا الله في كل وقت، وجعلوا قلوبهم مريدة رضا الله ووجهه وجنته، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهه ﴾ قال تعالى: ﴿ وَلا تَطْرُدِ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهه ﴾ [الأنعام: ٥٢].

ومما سبق تدرك أن الإرادة القلبية تكون في أمرين: إرادة فعل الخير والحق، ثم قصد وجه الله بهذا الخير والحق، وعدم إرادة غيره أو قصد إرضاء غيره في أي فعل.

فصاحب هذه الإرادة يكون كل تَوجُّهِه هجرة إلى الله ورسوله ﷺ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ﷺ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» (٢٠)، ويكون بذلك مقبلاً على الله إقبالاً قوياً كأنها هو هاربٌ فارٌّ من غيره: ﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللهِ ۖ إِنِّ لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ اللهُ وَالْمَازِيرُ الْمُحَكِيمُ ﴾ والذاريات: ٥٠]، ﴿ وَقَالَ (٣) إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ أَنِهُ وَهُو الْمَزِيرُ الْمُحَكِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٢٦].

واعلم أن الذي تحقق بالإرادة القلبية الصحيحة، فأراد أن تكون حياته وأعماله كلُّها لله وموافقة للحق؛ فإنه سيكون في كل عمل يعمله حاضر النية لله

<sup>(</sup>١) نسكي: أي عبادتي أو مناسك حجي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١ ومسلم رقم ١٩٠٧، عن عمر بن الخطاب ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

وموافقاً به شرع الله، وتكون نيته في كل عمل تلقائية جاهزة لا يحتاج إلى تكلف فيها، فمن تحقق بالإرادة القلبية الصحيحة لا يجد صعوبة في استحضار الإخلاص لله في كل عمل، كما لا يجد صعوبة في الاستقامة على أمر الله.

فالإرادة نية عامة صادقة شاملة لكل الأقوال والأعمال القلبية والجسدية، تصير بها نية كل عمل بمفرده خالصة صادقة.

واعلم أن أصل التزكية نابع من باطن الإنسان من عقله وقلبه، فأي تزكية في ظاهر الأمر إذا لم تكن نابعة من رغبة الإنسان الباطنية في الصلاح والخير والحق ونبذ الباطل والشر والسوء؛ فليست تزكية، وإنها هي صورةُ تزكيةٍ لا تنفع صاحبها، فمن كانت أعماله موافقة للشرع أو كانت أخلاقه في الظاهر جميلة؛ لكنه لم يكن يريد بها الله، فهي لا تنفعه عند الله، ولا تنجيه في الآخرة.

وإذا ظن الإنسان أن عنده حالاً قلبياً وعقلياً يُرغّبه بالحق والخير، ويدفعه إليها؛ ولم تظهر ثمرة ذلك على ظاهر الإنسان وعمله وأقواله؛ فذلك دليل على عدم الصدق في باطنه، فلا يعتبر من أهل التزكية إلا بقدر الصدق في تلك النية والرغبة التي في داخله وباطنه، ومن منعه مانع قاهر من العمل الظاهر لكنه كان صادقاً في باطنه فهو من أهل التزكية، ولا يضره عندئذ عدم ظهور الفعل على جوارحه.

- إذا صح ميل الإنسان وهواه واتجاهه ونيته وما يريد، فكان لا يريد إلا الخير والصلاح والبر والهداية واللطف والفضيلة والسكينة، والانسجام مع وظيفته التي خلق لها، والانسجام مع الكون الذي سُخِّر له، فذلك القلب الصالح السليم، وإذا وجد هذا القلب اتجهت الجوارح بدءاً باللسان؛ اتجهت إلى الخير والطاعة والصلاح والمصلحة.

ثم ما تعمله الجوارح من خير يعود على القلب بالحياة والنور ومزيد

التقوى، قال تعالى: ﴿ يَهَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَجْيِيكُمْ وَاَعْلَمُواْ اَلَّهِ وَاَلَّهِ وَاَلَّهُ وَالْلَهِ تَعْشَرُونَ ﴾ يَجْيِيكُمْ وَاللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن الْانفال: ٢٤] ﴿ يَكَانُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن وَمَّيَهِ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨]، وَمَنْ النّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨]، ﴿ يَتَأْتُهُا النّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ وَاللّهِ عَنْ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١].

وما تعمله الجوارح من شر يعود على القلب بالظلمة والفساد والقسوة، قال تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤].

وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤] تحذير من الله تعالى أنه قد يحول بينك وبين إرادتك، ولا يكون ذلك ظلماً، وإنها هو بسبب أعمالك وذنوبك، فاحذر من الذنوب فإنها تعود على الإرادة بالنقض والضعف.



- إنه مع وجود الرغبة القلبية في الحق والخير يجد الإنسان اندفاعاً تلقائياً نحو الحق والخير والعمل بها، فلا يحتاج أن يجهد نفسه بل يجد طمأنينة وانقياداً نحو الخير وارتياحاً واستسلاماً، ففي الوضع الطبيعي السليم للقلب لا حاجة إلى إجهاد النفس وحملها على العمل لوجود الرغبة الدافعة.

وأما في حالة وجود مرض في القلب، أو وجود ميل إلى الباطل ورغبة فيه، رغم القناعة العقلية بالحق، فإن الإنسان لا بد أن يواجه الرغبة الباطلة في قلبه، ولا بد أن يواجه الموانع القلبية بمضادتها ومجاهدتها حتى يَحْمِل نفسه على موافقة هوى النفس ورغبتها الباطلة.

ومن هاهنا وجبت المجاهدة للنفس حتى يصل الإنسان إلى الاستقامة والهداية التامة.

- إنه إذا وجدت الرغبة الصحيحة والميلُ نحو الحق والخيرِ والمصلحة الحقيقية والمنفعة؛ كانت الإرادة صحيحة وسليمة، وذلك إذا لم توجد أيُّ رغبة أخرى في أي شيء من الباطل والشر والشهوة والمفسدة، أما إذا وجدت ولو رغبة واحدة أو شهوة واحدة أو ميل أو هوى في النفس؛ فإنه يصير في القلب تنازع بين الرغبات وتصارعٌ، فيتقلب القلب بين الرغبتين، فتارة توجد إرادة موافقة للرغبة الأخرى، بحسب المرجحات التي عدُّ إحدى الرغبتين أو تُذكّر بإحداهما، وقد ذكر النبي المرجحات التي عدُّ إحدى الرغبتين أو تُذكّر بإحداهما، وقد ذكر النبي

القلوب فذكر منها القلب الذي تتنازعه الرغبات والميول فقال: «وأما القلب المصفح فقلب فيه إيهان ونفاق، فمثل الإيهان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القُرحةِ يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه»(١).

فيحتاج طالب التزكية إذا كان على هذا الحال أن يقوي أسباب الرغبات الصحيحة ويقطع أسباب الرغبات السيئة، فإذا غلبت على القلب الرغبة بالباطل والشر والشهوة والمفسدة؛ فيجب أن يقابلها بالمجاهدة، ويقطع هذه الرغبة حتى لا تتحول إلى إرادة وعمل منكر.

وقد نبه النبي ﷺ إلى مصارعة الإنسان لنفسه ومجاهدته لجانب الباطل فيها إذ قال: «والمجاهد من جاهد نفسه في الله»(٢).

ورغبة الإنسان في أن يجاهد الرغبة الفاسدة تجعل منه متوجهاً إلى الحق راغباً فيه راغباً عن الباطل، فتنمو هذه الرغبة فتكون مانعة للرغبة الباطلة، فيصل بذلك الإنسان إلى الهداية، وهي الدلالة إلى الحق، إذ لا تبقى للقلب رغبة إلا في حق وخير ومصلحة حقيقية، وقد نبه الله تعالى إلى أن المجاهدة تؤدي إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد رقم ۱۱۱۵، ونحوه عند ابن أبي شيبة رقم ٣٧٣٩٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١، ص ٦٣: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»، وقال ابن كثير عن إسناد أحمد: إسناد جيد حسن، والحديث قد صح موقوفاً عن حذيفة ، ومثل هذا الحديث إنها يلتقط من مشكاة النبوة، فهو في حكم المرفوع.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ١٦٢١ وقال: «حديث حسن صحيح»، وأخرجه أحمد رقم ٢٤٠٠٤ وابن حبان رقم ٢٨٦٤ والحاكم رقم ٢٤ من حديث أطول منه وفيه: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله»، وفي رواية لابن حبان رقم ٢٦٢٤: «جاهد نفسه لله عز وجل» وفي رواية له رقم ٢٠٧٦: «من جاهد نفسه في الله»، ومثلها عند أحمد في المسند رقم ٢٣٩٩٧.

الهداية، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنبكوت: ٦٩].

والآية تدل على أن المجاهدة توصل إلى الهداية، ومعنى ذلك أن المخالفة والمعارضة للحق ضلال وانحراف في النفس، فإذا جاهد الإنسان نفسه فقد أثبت أنه لا يريد ذلك الضلال، فينقله الله بسبب ذلك إلى استقامة حالته النفسية، وهذه الآية تدل على أن الله تكفل بهذه الهداية.

والمجاهدة ليست مقصودة لذاتها، وإنها هي تَبَعٌ للطاعات، فلا يصح أن يُجهد المسلم نفسَه بها يؤذي النفس ويتعبها إذا لم يكن مما تعبدنا الله تعالى به، فلو أنه أدخل شوكة في يده فلا أجر له بذلك، بل يأثم، لكنه لو دخلت الشوكة وهو في طريقه إلى الصلاة بغير تقصد منه فيزداد أجره بسببها وبتحمله لها، ولو أنه كسر رجله فإنه يأثم بذلك، لكنه لو كُسرت رجله في الجهاد في سبيل الله فإنه يزداد أجره.

وإذا لم يستطع الإنسان أن يجاهد نفسه في إقامة طاعة تأباها نفسه، أو في ترك معصية تهواها وترغب بها نفسه؛ فعليه أن يجاهد نفسه في أمور أخرى تُقَوِّي عنده الصبر والتحمل والمجاهدة، كأن يكثر من الصيام، أو يكثر من الذكر، أو يتوضأ كلها ذهب وضوءه، أو أن يصبر نفسه في مجالس الصالحين والعلماء، أو يحرص على ترك فضول الكلام الذي لا نفع منه، وفضول الطعام الزائد عن حاجته، وغير ذلك، فإذا فعل ذلك قويت المجاهدة في نفسه بشكل عام، فيجد نفسه قوياً في مجاهدة ما لم يكن قادراً على مجاهدته، فيقدر على ترك معصيته أو فعل طاعته.

إن اتباع الإنسان لما يهواه ويميل إليه مما يخالف شرع الله؛ يفتح باب الضلال والانحراف، قال تعالى: ﴿ يَندَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِ ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُ بَيْنَ الشَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَتَيِّعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ

شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦]، فوجبت مخالفة النفس فيها تخالف به شرع الله، فذلك طريق الجنة، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ \* فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٤٠-٤١].

- وكلما كانت طاعة الإنسان فيها مجاهدة ومشقة أكبر؛ كلما كان أجره أكبر، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَلَمُصَدُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ اللّهِ عَلَمُ يَعْمَلُ مَنْ عَدُوِ نَيْلًا إِلّا كُئِبَ لَهُ مَعِيهِ عَمَلُ صَلِيحٌ إِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠]، وهذه الأجر الذي يأتي من المشقة والمجاهدة يرتقي بالإنسان بإذن الله حتى يكون على حال أحسن.

\_ إن الإيهان بوجود الله وألوهيته وربوبيته وحُكْمِه وقدرته وصفاته والإيهان بالرسول والإيهان بالقرآن والإيهان بالآخرة، والإيهان بكل حقيقة؛ يُولِّدُ وينشئ صفاتٍ ورغبات وإرادات في القلب، وإذا لم تنشأ تلك الصفات والإرادات فيجب على الإنسان أن يتكلفها ويحمل نفسه عليها ويجاهدها حتى تستقيم على الحق، ويُرَغِّبُ نفسه بها ويَسْتَحْلِيْها، ويتذكر الحقائق التي ترسخها في القلب والنفس.

فيتكلف الإخلاص حتى يصير سجية فيه، ويتزهد حتى يصير الزهد سمة فيه، ويتصبر حتى يصير الصبر صفة فيه، ويتوكل حتى يصير التوكل على الله عادة ملازمة فيه، ويتخوف حتى يصير الخوف من الله مسيطراً عليه واقياً له من الشرور، ويرجو حتى يصير الرجاء من الله ديدنه الدافع إلى توبته الباعث له إلى الخير، ويُحِبُّ حتى يصير محباً مشتاقاً مولهاً متعلقاً، ويتورع حتى يصير ورعاً، ويَكُرُمُ حتى يصير كريها، ويَصْدُق حتى يصير صِدِّيقاً، ويَعِفُّ حتى يصير عفيفاً، وهكذا في سائر المقامات والصفات والأخلاق القلبية.

فإذا صارت النفس تهوى الحق وتحب الطاعة التي أمر الله بها؛ فذلك هو الاطمئنان إلى أمر الله، وذلك من سلامة القلب، ولا يحتاج إلى مجاهدة نفسه عند ذلك، فإنها يجاهده ويخالفها إذا خالفت أمر الله، فإذا وافقت أمر الله صارت مُعِيْنَة له على الحق والخير والطاعة، فلا يجوز أن يخالفها في الحق.

- ومن واجب كل مسلم أن يعرف الصفات القلبية السليمة المطلوبة، ليحرص عليها ويعمل على إيجادها، وأن يعرف الصفات القلبية المريضة، ليحرص على علاجها والتخلص منها والتزكية منها إن وجدت عنده، وليحذر منها إن لم تكن عنده، لذلك نذكرها تعداداً(۱)، ثم نتكلم عن أهمها في الفصل الثاني.

<sup>(</sup>١) من كتاب فصول في الإمرة والأمير، للوالد سعيد حوى، نقلاً عن كتاب بدائع السلك وطبائع الملك لابن الأزرق، بتصرف يسير.



ما طلب الله التحلي به: الإيهان، العقل، العلم، التقوى، التوبة، التواضع، التوكل، الخوف، الخشية، الزهد، العفة، الشكر، الصبر، الحلم، كظم الغيظ، العفو، الرفق، اللين، السخاء والكرم، الحزم، الحكمة، المداراة، الشجاعة، الوفاء بالوعد والعهد، التفكر، المراقبة، المحاسبة، الاتباع، التثبت في الأمور، الفقر إلى الله، الغيرة، التبتل، الخشوع، الرضا عن الله وأحكامه، التفويض، الخشوع، الحياء، الإنابة، التورّع، الاستقامة، حسن الخلق، القناعة، الاعتصام بالله، الاتعاظ، المسارعة إلى الخيرات، الإحسان، محاربة الشيطان، اليقين، صلة الرحم، بر الوالدين، قصر الأمل، حسن الظن بالله، الحزن على ما فات من الطاعة، الفرح بفضل الله وبرحمته، محبة الطاعة والإيهان، كراهة الكفر والفسوق والعصيان، الحب لله ولرسوله ﷺ، الحب في الله، البغض في الله، التيقظ، الشوق إلى لقاء الله تعالى، أن يحب للمؤمنين كما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه، مجاهدة النفس، ذكر الموت وما بعده، السرور بطاعة الله، الاغتمام بمعصية الله، تفريغ القلب عن كل ما سوى الله، الصدق، الإخلاص، النية الصالحة، الرأفة، الرحمة، الشفقة، المعرفة بها أمر به وما نهى عنه، العدل الأخذ بالعفو من الأخلاق، الإعراض عن الجاهل، الدفع بالتي هي أحسن، الاستجابة لله، الصفح، خفض الجناح للمؤمنين، الإعراض عن اللغو، ابتغاء الآخرة، التزكية، اتباع الأحسن، الإشفاق، تعظيم الله تعالى، الرهبة، الرغبة، الرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع، الإخبات، التسليم لأمر الله تعالى، الإيثار.

ما طلب الله التخلي منه: الكفر، الشرك، النفاق، الرياء، اتباع الهوى، حب الدنيا، حب الشهوات، البخل، التبذير، الجبن، الكبر، العجب، الغضب، الحقد، الحسد، حب الجاه المضرّ، حب المال، حب المدح، كراهة الذم، كراهة النصيحة، الطمع، الغرور، الغفلة، كفر النعمة، اتباع الظنون، اتباع خطوات الشيطان، الحمية لغير الله، مفارقة الجماعة، الفرح بالدنيا، الركون إليها، الهلع، الجزع، حب الظلم، الإعراض عن الذكر، طاعة من اتبع هواه، التكلف، اللهو، التنطع، الإصرار على المعصية، الأمن من مكر الله، اليأس من روح الله، القنوط من رحمة الله، الذبح لغير الله، التكذيب بالقدر، الابتداع، اتباع المتشابه، الغلظة، الفظاظة، نسيان الذنب، اتخاذ الكافر ولياً، سوء الخلق، قطع الرحم، عقوق الوالدين، الصد عن سبيل الله، احتقار المسلم، القسوة، اتباع غير سبيل المؤمنين، التحايل على أحكام الله، خوف الفقر، الجفاء، الشماتة بالمسلم، حب القيام لقدومه، السخط، الطيش، إرضاء الناس بسخط الله، الرضا بالمحقرات، الغفلة عن العيب، تفضيل الغني، الاهتمام بالدنيا، حب العلو، التطير، حب الأشرار، التنافس، الأنس بغير الله، طول الأمل، العبادة على حرف، المداهنة، الجور، الإسراف، الإقتار، الرضا بالدنيا من الآخرة، التفرق في الأهواء شيعاً، البغي، الطغيان، الغدر، نقض العهد، الإجرام، العدوان، الاستهزاء بآيات الله، العجلة، مدح النفس، الشح، السهو عن الصلاة، منع المرافق، اشتراء الثمن بآيات الله، تلبيس الحق بالباطل، الإلقاء باليد إلى التهلكة، حب الحمد بما لم يفعل، الترفع عن حكم الله، التعاون على الإثم والعدوان، إضهار غش الرعية، المكر، قلة الرحمة لعباد الله، الخروج عن الطاعة، التسلط على عباد الله، صحبة الجاهل، إعانة المبطل، الرضا بحكم الطاغوت، الوهن للأعداء، مشاقة الله ورسوله ﷺ، عدم قبول العذر، كراهة الموت، ترك العدل بين الزوجات، الاتكال على غير الله، التسويف بالتوبة.

\_ وسوف نبين فيها يأتي أهم الصفات القلبية التي يجب أن تكون عند المبتدئ، وكيف يحصلها، مع الإشارة إلى أهم الأمراض القلبية التي يجب أن يتطهر منها، وكيف يتخلص منها.





## الفصل الثاني الصفات والأحوال القلبية السليمة وكيف نوجدها، وكيف نعالج ما يقابلها من أمراض

## وفيه خمسة عشر مبحثاً:

المبحث الأول: الإيمان وضده الكفر والشرك والنفاق

المبحث الثاني: اليقظة والإنابة وضدها الغفلة والإعراض

المبحث الثالث: التوبة وضدها الرضا بالذنب والمعصية والإصر ارعليه

المبحث الرابع: الزهد وضده الرغبة في الدنيا وشهواتها وزينتها

المبحث الخامس: حب الله على ورسوله والمؤمنين وضده الكره والبغض

المبحث السادس: الخوف وضده: الأمن من مكر الله وغضيه

المبحث السابع: الرجاء وضده اليأس من رحمة الله

المبحث الثامن: الشكر وضده الجحود

المبحث التاسع: الصبر وضده الكسل والجزع

المبحث العاشر: التسليم لله والرضا وضده: الاعتراض والسخط

المبحث الحادي عشر: الاستقامة

المبحث الثاني عشر: التوكل وضده الاعتباد على الأسباب

المبحث الثالث عشر: الإخلاص وضده الرياء

المبحث الرابع عشر: العبودية لله والذلة والافتقار والتواضع

المبحث الخامس عشر: المراقبة





إن ما يجب أن يتحقق به المبتدئ قلبياً من تزكية النفس هو أمران: الأول: التحقق بفرائض القلوب في الجملة، والثاني: التخلص من كبائر القلوب ومعاصيها، أما دقائق ذلك وتفصيلاته، فغالباً ما يتحقق بها يجب أن يتحقق به ويتخلص مما يجب أن يتخلص منه على سبيل الاستقصاء والتدقيق - مما يزيد على حدِّ الفرض والمُحرَّم - في مرحلة المتوسط، كها سنبينه إن شاء الله.

وفيها يأتي نبين كل حال قلبي أو صفة قلبية يجب التحقق بها<sup>(۱)</sup>، وما يضادها من صفات يجب التخلص منها، مع ذِكر الحقائق التي تدعو إلى تلك الصفات.

<sup>(</sup>۱) تنبيه: من صفات القلب: الأخلاق كالصدق والكرم والعفة، وهي أمور قلبية تظهر آثارها على الجوارح في المعاملات، ولما كان المقصود الأول من الأحوال القلبية: هو علاقة العبد بربه، فقد أفردناها هنا، أما الأخلاق فالمقصود الأول منها: حصول آثارها في التعامل مع المخلوق لذلك ألحقناها بأعمال الجسد وجعلناها موضوعاً منفصلاً تحت باب الأخلاق، ولا شك أن الأحوال القلبية تثمر أيضاً عبادات وأذكاراً وأدعية ومعاملات حسنة.



إن أهم صفة في القلب السليم هي صفة الإيهان، وإذا وجدت صفة الإيهان في القلب كان أهلاً لأنه يحمل الصفات السليمة الأخرى التي بها يتزكئ كالإخلاص لله، والرضا عن الله وأحكامه وقدره، والتواضع له سبحانه، والتوكل عليه، والرجاء منه والتعظيم له والخوف من عقابه. وغير ذلك.

وإذا لم توجد صفة الإيهان فلا يمكن أن توجد أي صفة سليمة في القلب، لأنها ستكون لغير الله، فسيكون الرضا عن المخلوقات، والتوكل على الأسباب، والخوف من مصائب الدنيا، وهكذا.

لذلك كان الخطاب الأهم والمقدَّم للناس هو طلب الإيهان بالله وبصفاته وكتابه والإيهان بكتابه ورسوله والملائكة والآخرة قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئنبِ ٱلّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِيتبِ اللّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِيتبِ اللّذِي أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْلَاجِ فَقَدْ ضَلّ اللّهِ عَيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

وإذا أدرك الإنسان بعقله حقيقة وجود الله وحقيقة صدق النبي المرسل من عند الله، لكنه لم يُسلِّم قلبه بذلك، ولم يذعن ولم يخضع، ولم يعترف بهذه الحقائق وأمثالها ولم يصدِّق بها؛ فلا قيمة لمعرفته العقلية، وكأنه لا يعرفها، لذلك وصف الله من عرف الحق ثم كذب به وصفه بأنه كافر، في مثل قوله: ﴿فَلَمَ الْحَاتَ هُمُم مَا عَرفُوا كَفَرُوا بِمِّ فَلَعَ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

ولا بد أن يوطن كل إنسان قلبه على تقبل الحق والإذعان له، حتى ولو كان على خلاف مصالحه الخاصة وهواه، بل واجبه أن يجعل هواه موافقاً للحق حيثها كان، فيكون محباً للحق ومصدقاً به ومُقِرّاً، ووجود هذا الأمر في قلب الإنسان هو الذي يجعله يؤمن بالحق إذا عرفه، ومن جعل ميله إلى خلاف الحق فقد حكم على نفسه أن يكون ضالاً منحرفاً زائغاً، ويكون قد فقد بذلك أهم صفات القلب السليم.

ولا يكون الإيهان إيهاناً إذا وجد معه شك فلا بد من التصديق الجازم بها عَرَفْتَ من الحق، فعندئذ تكون مؤمناً، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مُ لَمَ مَرْتَ اللّهِ أُولَئَيِكَ هُمُ الصَّكِيلِ ٱللّهِ أُولَئَيِكَ هُمُ الصَّكِيلِ اللّهِ أُولَئَيْكَ هُمُ الصَّكِيدِ قُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

والإيمان محله الأهم هو القلب، ﴿ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، فلا يكفي أن يُقِرَّ الإنسان بالحق على لسانه، بل لا بد أن يكون الإقرار والتصديق قلبياً، قال تعالى: ﴿ وَلِيعُلَمَ الّذِينَ نَافَقُوا فَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوا قَنتِلُوا فِيسَبِيلِ اللهِ أَو ادْفَعُوا قَالُوا لَو نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ آوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَو نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَنِ قَالُوا كَوَنَعُهُم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم مَا يَشَى فِي قُلُوبِهِم أَو الله أَعْلَمُ عِمَا يَكُتُمُونَ ﴾ وأنه حالة [آل عمران: ١٦٧]، فبين الله تعالى أن إيهان اللسان دون القلب نفاق، وأنه حالة تكون أقرب إلى الكفر منها إلى الإيهان.

ومن آمن بقلبه فواجبه أن يصدق ذلك بلسانه بإعلان الشهادتين والانتساب إلى الإسلام، ثم يصدق بجوارحه من خلال طاعة أمر الله وعمله بها يقتضيه الإيهان القلبي، لذلك جاءت الآيات تخاطب المؤمنين وتأمرهم بالأعمال الصالحة كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْقِي يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ وَاللّكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]،

وقوله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُؤَمِنِينَ ﴾ [البقرة: ۲۷۸]، وقوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷۲] وقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَقْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* ٱلّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٢]، والآيات غير ذلك كثيرة جداً.

ولا يصح إيهان الإنسان حتى يكفر بغير الله ممن يجعل من نفسه إلهاً أو يجعله الناس إلها، قال تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَحْفُر بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ \*اللَّهُ وَلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِن ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا النَّارِ فَي اللَّهُ وَلِي ٱلنَّارِ فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللْهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ اللَّهُ وَلِي الللْهُ اللْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللللْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللْهُ وَاللَّهُ الللِهُ وَاللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَ

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَ نِبُوا الطَّعَوْتُ فَيَ الْمَا فَيْ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦].

- من الطبيعي لمن تحقق بالإيهان أن يكون نقياً من الكفر والنفاق وأوصاف أهلها، إذ لا يتحقق الإيهان القلبي إلا مع الخلو من الصفات القلبية المانعة للإيهان، وقد بيَّنا من قبل ما هي الأمراض القلبية التي تؤدي إلى الكفر، وقد قدمنا ذكرها لأن التزكية كلها تتوقف على الخلو منها.

وإذا حرص الإنسان على طلب الحق وطلب معرفته، والتسليم به والاعتراف به إذا عرفه؛ فهو في طريق الإيهان، بعيد عن الكفر والنفاق.

- ومن تحقق بالإيهان والتوحيد فإن مسائل الكفر تكون واضحة عنده، ويسهل عليه الحذر منها.

## الكفر والشرك:

لقد حذرنا الله تعالى من الكفر والشرك، وذكر لنا أهم أسباب الكفر التي بها كفر من كفر، فمن ذلك:

يكذِّبون بالآيات ويعرضون عن فهمها والخضوع لها، قال تعالى: ﴿وَكَأْيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥].

قد يُقِرُّون ببعض الحق لكنهم يكفرون وينكرون بعضاً آخر، فلا ينفعهم ما آمنوا به مع وجود كفرهم، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلاَ قَ نَقُنُلُوكَ أَنفُكُمْ مَا آمنوا به مع وجود كفرهم، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلاَ قِ تَقْنُلُوكَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِهِم تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرى تُفَكَّمُ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكَئْبِ وَتَكُفُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ وَتَكُفُونَ بِبَعْضِ الْكَئْبِ وَمَا اللهُ نِناكُمُ اللهِ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَوَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَعُولُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِلْمُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّ

يجعلون مع الله شريكاً في ألوهيته أو ربوبيته أو صفاته أو أفعاله، قال تعالى: ﴿ هَنَوُلاَ عَ اللَّهِ شَرِيكاً فِي ألوهيته أو ربوبيته أو صفاته أو أفعاله، قال تعالى: ﴿ هَنَوُلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطُنِ بَيَنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ [الكهف: ١٥]، وقال سبحانه: ﴿ لَقَدَ كَنَهُوا كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالِثُ ثَلَكَتُهُو وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا

عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ اَلِيدُ \* أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَنْ مُرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيبُ \* مَّا الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمْهُ مِيدِيقَةٌ صَانَا يَأْصُكُونِ الطَّعَامُ انظُر الطَّعَامُ انظُر كَانَا يَأْصُكُونَ \* [المائدة: ٢٧-٧٥]، حَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَكِتِ ثُمَّ انظُر آنَ يُؤْفَكُونَ \* [المائدة: ٢٧-٧٥]، وقال عز وجل: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْ مُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ \* [يوسف: ١٠٦].

يسوُّون بين الخالق العظيم القادر وبين المخلوق الضعيف العاجز، قال تعالى: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيِّعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصَّرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١-١٩٢].

وقال تعالى: ﴿وَاتَخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا خَيْزَةً وَلَا نَشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ ۚ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمٌ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٧].

يعبدون غير الله، وغير الله عاجز ضعيف فقير فكيف يكون إلهاً، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ اللَّهِ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ اللّهِ مُرْوَا لَلّهُ إِلَيْهِ دُونِ اللّهِ الرِّزْقِ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۖ إِلَيْهِ دُونِ اللّهِ الرِّزْقِ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧].

ومن الكافرين من يعبد غير الله ويدعي أن معبودَه وسيلةٌ تقرِّبه إلى الله، قال تعالى: ﴿ أَلَا لِلّهِ الدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَاللّذِينَ الْخَالِصُ وَاللّذِينَ الْخَالِصُ وَاللّذِينَ الْخَالِصُ وَاللّذِينَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الله الله الله الله وَالزمر: ٣].

يدعون غير الله ويطلبون حاجاتهم ممن لا يملك قضاءها، قال تعالى: ﴿ يُولِجُ النَّهَ مَن وَاللَّهُ مَسَ وَالْقَمَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَسَوَّا لُقَمَ مَن وَلِيهِ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَن دُونِهِ مَا لِأَجْلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن دُونِهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالِمُوا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

 يَعْلَمُونَ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَوَّ وَهُو ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* [العنكبوت: ٤١-٤٢]. وقد أَمَرَنا الله بولاية الرسل والأنبياء والصالحين ولاية محبة ونصرة وتعاون على الحق، لا أن نستنصر بهم، ولا أن ندعوَهم، ولا أن نستغيث بهم، ولا أن نتخذهم من دون الله آلهة وأنداداً، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَدْغُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ \* وَإِن يَعْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضَرِ فَلَا صَافَيَهُ لَهُ وَإِلَا هُو وَإِن يَعْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضَرِ فَلَا صَافِقَ ٱلْعَهُ وَاللَّهُ مُو وَإِن يَعْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضَرِ فَلَا صَافِقَ ٱلْعَنْوُرُ ٱلرَّحِيمُ \* [يونس: ١٠٦-١٠١].

وقال سبحانه: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَّ لَكُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ النَّهُ الْمُنْ فِي بِكِتَنْ مِن قَبْلِ هَلْذَاۤ أَوْ أَثْكُرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُم مَّا يَكْمُ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَنْ الْفَرْقِ مِنْ عَبْلِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَا يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن صَلِاقِينَ \* وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهِ مِن قَلْهُ مِنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَالَهُ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مُن اللّهِ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَةٍ مِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٤-٦].

الكافرون يعادون كتاب الله ورسله ويكذبون بهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِهَم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَدَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ عَلَمُ وَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱللَّهِ مَنَ النَّاسِ فَبَشِرْهُ م بِعَذَابٍ ٱلِيهِ \* أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ مُ فِلْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَ بِعَدَابٍ أَلِيهٍ \* أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ مُ وَلَا اللَّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

لا يؤمنون بالآخرة، قال تعالى ذاكراً قول بعض الكافرين: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّ الْنَالُلُدُنِّ الْمَوْنُ وَعَيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [المؤمنون: ٣٧].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوٓاْ إِنَّ هِىَ إِلَّا حَيَائُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبَّعُوثِينَ \* وَلَوْ تَرَىٓ إِذَّ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمٌّ قَالَ ٱلْيَسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَيِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٩-٣٠].

ولا يؤمنون بأن الله هو المحيي المميت: ﴿وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَايُهُلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَالِمُهُم بِذَلِكَ مِنْعِلْمِرٌ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٤]. يرددون الباطل من غير أن يفكروا بها يقولون، قال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَا عَمْرُوا كُمَثُلُ الَّذِينَ كَا اللَّهُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّمُ ابُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١].

الكافرون يَشُكُّون في كلام الله وأفعاله وحكمته، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ عَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ عَكُمْ وَأَفَى اللهُ عَلَى اللهُ

يحبون أهل الكفر ويقرونهم ويكرهون أهل الإيمان، قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلُا فَوَتُ الطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلُا وَ الطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلُا وَ الطَّاعُونِ وَيَقُولُونَ لِللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلُا وَ النَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجَدَلُهُ رَضِيرًا ﴾ [النساء: ٥١-٥٠].

يقدمون الكافر على المؤمن: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَنْ اللَّهِ مَنَ الْكِ تَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى تَجِدَ لَهُ, نَصِيرًا ﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَى تَجِدَ لَهُ, نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥١-٥١].

يدافعون عن الباطل وأهله، قال تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَلَهِ بِنَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ الْخَمِيَةَ جَمِيَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ الْخَمِيّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَكِينَةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَكِيمَةً النَّقُونَ وَكَانُواْ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٦].

#### النفاق:

وقد حذرنا الله تعالى من النفاق وصفات أهله حتى نظهر قلوبنا منها، فأخبرنا أن النفاق إظهار لكلمة الإيهان مع كونه ليس في القلب فقال: ﴿ وَلِيعًلّمَ الّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ قَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتّبَعْنَكُمْ هُمْ لَلْكَ فَوْهِ عِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم وَاللّهُ أَعْلَمُ لِللّهِ عَلَيْسَ فِي قُلُوبِهِم وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ عَم اللّه الله عمران: ١٦٧]، يتظاهرون بالإيهان لكنهم لا يرجعون إلى أحكام الله، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَن زَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنفِقِينَ أَحكُم الله تعللوا بأنهم كانوا يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٢١]، فإذا فضحهم الله تعللوا بأنهم كانوا يريدون المصلحة والخير، قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِنَا أَصَنبَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا وَدَوْفِيقًا ﴾ يريدون المصلحة والخير، قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَا إِحْسَننا وَتَوْفِيقًا ﴾ قَدَمتَ أَيْدِيهِمْ ثُمُ جَاءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا إِحْسَنا وَتَوْفِيقًا ﴾ [النساء: ٢٦].

يناصرون الكافرين ويجبونهم ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ٱلَّذِينَ يَنَخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَا ۚ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَةَ لِلّهِ بَعْدُونَ ٱلْكَفِوِينَ أَوْلِيَا ۚ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَةَ لِلّهِ بَعِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي وَالْكَمُورِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِن ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

من أوصافهم التأخر عن الصلاة والعمل رياءاً للناس والغفلة عن ذكر الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَاقَايِلَا ﴾ [النساء: ١٤٢].

ينظرون إلى المؤمنين نظرة احتقار ويظنونهم مخدوعين: ﴿إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَشُّ غَرَّ هَلَؤُلَآهِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِتَ ٱللَّهَ عَن يِزُّحَكِيمُ ﴾ [الأنفال: ٤٩].

يكنبون ويتربصون بالمؤمنين السوء ويطمعون بالدنيا، قال تعالى: ﴿ يَحْلِفُونَ وَلِمَ وَاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَا آنَ أَغْنَ هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّلِهِ مَّا فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمُّ وَلِي يَتُولُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمُّ وَإِن يَتُولُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمُّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا يَصِيرٍ ﴾ [التوبة: ٧٤].

يُروِّجون الباطل والمنكرات يبخلون في الحق: ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُ مَ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمُنكِوِّ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اللَّهُ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٦٧].

وقد بينامن قبل أن إرادة الحق ترجع إلى الرغبة السليمة، والرغبة السليمة ترجع إلى الخاطر السليم وتذكره، فحينها بين الله في هذه الآية أنه يعاقب المنافقين بالنسيان لربهم؛ فذلك دليل على أله لا ينتج عندهم رغبة سليمة ولا إرادة حق.

فليحذر كل مسلم من أوصاف المنافقين أن تكون فيه، فيدخل في النفاق وهو لا يدري.

وقد أُمر النبي ﷺ أن يجاهد المنافقين، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكَفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِم ۗ وَمَأْوَلَهُم جَهَنَّم وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣]، وواجب المسلمين تبعاً لما أُمِر به النبي ﷺ أن يجاهدوهم، وأن يخذروا منهم، وأن يفوتوا عليهم مخططاتهم وإفسادهم.

وقد حذرنا النبي على من أوصاف هي من أوصاف المنافقين نعرفهم بها، ونكتشف أنفسنا بها إذا اقتربنا من النفاق، فقال على: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إذا

حَدَّث كَذب، وإذا وَعدَ أَخلَف، وإذا اؤْتُمِنِ خَانَ»(١)، وزاد مسلم: «وإنْ صَامَ وصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلِمٌ».

وقال ﷺ: «أَرْبِع مِنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً. ومنْ كَانَتْ فِيه خَصلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصلَةً مِن النِّفاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذا اؤُتُمِنَ خَان، وإذَا حدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا عَاهَدَ غَدَر، وَإذَا خَاصَم فَجَرَ»(٢).

وكُرْهُ الجهادِ والغفلةُ عنه من علامات المنافقين: «مَنْ ماتَ ولَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُكُرُهُ وَلَمْ يَغُزُ، وَلَمْ يُخَدِّتْ نَفْسَه بِغَزوِ، ماتَ عَلى شُعْبَةٍ مَنَ النِّفَاقِ» (٣).

وقد قال عبد الله بن مسعود الله بعد أن بيَّن أن صلاة الجماعة من سُنن الهدى: «ولَقَد رَأَيْتُنَا وما يَتَخَلَّف عَنها إِلاَّ منافق مَعْلُومُ النِّفَاق، وَلَقَدَ كَانَ الرَّجُل يُؤتى بِهِ يُهَادَي بِيْنَ الرَّجُلَيْنِ (٤) حَتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٣٣ ومسلم رقم ٥٩، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٣٤ ومسلم نحوه رقم ٥٨، عن عبدِ اللهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلمٌ رقم ١٩١٠عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أي من المؤمنين، لشدة حرصهم على الجهاعة، يأتون ولو كانوا ضعفاء يحتاجون إلى من يعينهم ويسندهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم ٢٥٤.



إذا آمن الإنسان بالله وصفاته وعرف حقه عليه وعرف أن له هدفاً في الحياة ومقصداً خلق له؛ فإنه لا يمكن أن يتجاهل ذلك، ولا يمكن أن يعيش حياته وهو يتجاهل الطريق إلى هدفه وإقامة حق خالقه، ولا يمكن أن يعيش وكأن الإله الرب غير موجود، بل حياته كلها ينبغي أن يعيشها بحيث يحقق حق خالقه وربه وإلهه.

فإذا فهم الإنسان ذلك بدأ يتوجه نحو القيام بحق مولاه وبدأ يحرص على موافقة أمره وإرضائه، وهذا التوجه إلى ذلك هو يقظة الإنسان وانتباهه إلى ما هو مطلوب منه وإلى ما فيه خيره ومصلحته.

وهذه اليقظة يمكن أن نسميها إنابة إلى الله، ويمكن أن نسميها استسلاماً له، ويمكن أن نسميها أوْبَة ورجوعاً إلى الله.

قال تعالى: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤].

وقد سَمَّى الله الإسلام إسلاماً لأنه استسلام الإنسان إلى ربه، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَاللهُ مَا لَكُونَ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُوا فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللهُ بَصِيرُا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُوا فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللهُ بَصِيرُا بِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

وكلما قويت اليقطة كلما كان صدق التوجه إلى الله وإلى طاعته وإلى السير نحو تزكية النفس أقوى وأثبت وأدوم بإذن الله، والله تعالى بشر أولئك المنيبين بالمغفرة والهداية، قال تعالى: ﴿ رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا فِى نَفُوسِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنّهُ مَكَانَ وَالْمَداية، قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُ اللّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ لِلْأَقْرَبِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ الله وَالله والله والله والله وأولاً الله والله وأرضاها له.

# \_ أهم أسباب اليقظة:

لقد جعل الله تعالى من الأحداث والعقوبات ما يوقظ الإنسان وينبهه ويجعله يرجع إلى ربه وينيب، قال تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ الْأَرْضِ أَمَمَا مِّنَهُمُ وَيَعْلَمُ مَرَجِعُونَ ﴾ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ وَبَلَوْنَهُم بِالْحُسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ الصَّلِحُونَ ١٦٨]، وقال سبحانه: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِيمَا كَسَبَتُ أَيْدِي الْاعراف: ١٦٨)، وقال سبحانه: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِيمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَهُم مِن الْعَذَابِ الْأَذَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السوم: ٢١]،

كما جعل الله الحقائق والآيات الدالة عليها \_ في القرآن وفي الكون \_ سبيلاً إلى الرجوع والإنابة إلى الله، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ وَلَعَلَّهُمْ سبيلاً إلى الرجوع والإنابة إلى الله، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ وَلَعَلَّهُمْ مِرْجِعُونَ ﴾ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٤]، ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيهُ فِي عَقِيهِ مَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٨]، ﴿ وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٨].

\_ وعلامة صدق الرجوع إلى الله برجوع الإنسان إلى أحكام الله، ورغبته في الاحتكام إليها، وحرصه على معرفتها والعمل بها، والاعتباد على الله تعالى في تحقيقها.

- واليقظة والغفلة على درجات، فقد يكون الإنسان قد انتبه إلى بعض ما ينبغي أن ينتبه إليه، لكنه ما زال غافلاً غير مفكر في كثير مما يجب أن ينتبه إليه ويستيقظ له، فيحصل عنده انحراف في جوانب بقدر ذلك، كما يكون عنده استقامة بقدر ما انتبه واستيقظ.

فلسنا نعني بالغافل ذلك الكافر والفاسق شديد الفسق فحسب، بل قد يكون الإنسان مسلماً لكنه غافل عن بعض أمره فيحتاج إلى يقظة أو إيقاظ وتنبيه، وقد يكون صالحاً لكنه غافل عن حالة هي أصلح مما هو فيه، فيحتاج إلى يقظة ليزداد خيراً، حتى لا يقف عند حدٍّ أدنى.

فقد نصف المسلم العامي أو الصالح بالغفلة \_ على الرغم من أنه قد يكون في أوصافه أقرب إلى حال المبتدئين أو المتوسطين أو المتحقين في تزكية النفس \_ لكنه يجوز أن نصفه بالغفلة من جانب ما، والذي جَوَّزَ وصفه بالغفلة أن هذه الغفلة ما وجدت إلا بسبب نقص في وصف من أوصاف اليقظة بنقص شيء من المقدمات الفكرية والعملية، حيث يكون غافلاً عن بعض المعتقدات التي يجب الانتباه إليها، أو يكون مقصراً في بعض الأعمال التي هي من أعمال أهل اليقظة أو المبتدئين في تزكية النفس.

 [ص: ٢٤]، فرغم ما في درجة النبوة من يقظة وإنابة عظيمة؛ ذكر الله أن نبيه داود أناب، فإنابته هنا في أمر كان قد خفي عنه أو ظنَّ أنه أخطأ فيه.

#### ضد اليقظة: الغفلة

ـ وما لم ينتبه الإنسان إلى ربه وحق ربه؛ يبقى سادراً في غفلته مشغولاً عن ربه، ملتهياً عن فرائض الله، يقع في المحرمات ولا يبالي.

- ولما كان الغافل غير ملتفت إلى خالقه ولا إلى غاية خلقه ولا إلى نهاية حياته؛ فإنه لا يبحث عن مصلحة حقيقية ولا عن هدف، ولا يبحث عن طريق تحقيق ذلك، الذي هو في طاعة الخالق وأوامره، فيبني حياته على شهواته وظنونه ويتبع هواه، ولو أدى به ذلك إلى الهلاك، قال تعالى: ﴿وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلْنُونِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا (٢) ﴾ [الكهف: ٢٨].

فهل يستوي الغافل مع المستيقظ الذي رجع إلى ربه وآب وتاب: ﴿ ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ ۚ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴾ [هود: ٢٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٥٦٤ عن أبي هريرة ، وفي رواية أخرى له: « إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وأَمْوالكم، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ».

<sup>(</sup>٢) الفرُط: المتروك أو المجاوز للحد.

فمن لم يرجع إلى الله فسيرجع إلى هواه وأوهامه وشهواته أو إلى الشيطان أو إلى الطغاة الذي يدَّعون لأنفسهم حق التشريع من دون الله، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [ص: ٢٦]، فسبيل الله والهوى لا يجتمعان.

ومن ضيع أمر الله وغفل عنه وصل إلى الشهوات: ﴿ ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا﴾ [مريم: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَاَيِكَ وَاللَّهِ مِنَ النُّلُورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَاَيِكَ وَاللَّهِ مَنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَاَيِكَ السَّمَانُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

والله تعالى ذكر من صفات المنيبين أنهم اجتنبوا اتباع الطواغيت، قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ اَجْتَنَبُوا الطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى اللهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرَئُ فَبَشِرْعِبَادِ ﴾ الزمر: ١٧]، فمن لم يرجع إلى الله رجع إلى غيره، فجعل من غيره إلها مطاعاً في خلاف أمر الله، ومن رضي لنفسه أن يشرِّع خلاف أمر الله فهو الطاغوت، والطاغوت هو كل من عبد من دون الله، وسمي طاغوتاً لأنه بالغ في الطغيان والاعتداء على حق الله(١).

\_ والغافل يستولي عليه الشيطان بوساوسه وتوهيهاته، فيستدرجه إلى مزيد من الغفلة والباطل والشر، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا آرَسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَذًا ﴾ [مريم: ٨٣].

والحد الأدنى من اليقظة المطلوبة هو أن يوجد عند الإنسان من الحقائق والمعلومات ما يوجب انتباهه إلى فرائضه واهتمامه بها، وحذرَه من محرمات الله، ولو لم يهتم بالنوافل والمكروهات، فقد حصَّل الحد الأدنى من اليقظة التي

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، لابن منظور: ج ١٥، ص ٩.

ينجو بها عند الله، فقد قال الله الله الذي قال إنه يأتي بالفرائض (١) و لا يزيد عليها: «أفلح إن صدق»(٢).

- وإذا وجدت اليقظة والانتباه في ضمير الإنسان، فعرف أن له هدفاً ومقصداً خلق له، وأن له طريقاً للخير والحق يجب أن يبحث عنه ليحقق هدفه، فطبيعي أن يفكر ويسأل نفسه: لماذا لا أكون من أحسن الناس، ألا أستطيع أن أكون الأرقى بينهم، وكيف الطريق إلى ذلك، وكم حققت من هذا الطريق.

### ضد الإنابة: الإعراض

وأخطر من الغفلة: الإعراض، وهو أن يدرك الإنسان الحق، ويطلع على ما يدعوه إلى اليقظة ومع ذلك يعرض ويدير قلبه ووجهه عن الحق، ويبقى على حاله من الفساد والباطل والشهوة والانحراف.

- ومن أسوإ الإعراض أن يجعلك الله في موقف خطير وصعب تُخرجك فيه من الغفلة ويَضطرك فيه للإقبال عليه؛ فتُقبل عليه ثم إذا خرجت من ذلك

<sup>(</sup>١) ومن الفرائض تركُ المحرمات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٤٦ ومسلم رقم ١١، عن طلحة بن عبيد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أي: لا أحد أظلم منه.

الموقف أعرضت وتجاهلت ما عرفت، قال على: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنَ نَدْعُونَ إِلَا آَيَاهُ فَلَمَّا نَجَاكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُ وَكَانَ ٱلإِنسَنْ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٧].

- ومن أعرض عن الحق فقد كتب الله تعالى عليه التعب في الدنيا بالمشقة والإرهاق النفسي، كما كتب عليه العذاب في الآخرة، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَنسِينَهَ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى \* [طه: ١٢٦-١٢٤].

وقال ﷺ: ﴿ لِتَقْلِنَاهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (١) ﴾ [الجن: ١٧].

وقال تعالى: ﴿كَنَالِكَ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَا ذِكْرًا \* مَّنْأَعْرَضَعَنْهُ فَإِنَّهُ مِيَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا \* خَالِدِينَ فِي يَّرُوسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزُرًا \* خَالِدِينَ فِي يَّرُوسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمُلا \* [طه: ٩٩- ١٠١].

<sup>(</sup>١) صَعَداً: أي شاقاً يغلبه ويعلوه، لا يطيقه ولا يستطيع دفعه.



إذا بدأ الإنسان يتوجه إلى ربه واستيقظ ضميره وانتبه إلى هدفه؛ فإنه يراجع نفسه فيها مضى من حياته، وينتبه إلى أنه قد جرى منه أعمال وأقوال خرج فيها عن الخير والصواب وفارق فيها المراد الذي خُلِقَ له؛ فيتوجه إلى التوبة من لله تعالى مما بدر منه ومما سلف منه من معاصي وذنوب ومخالفات وشهوات.

فيعتذر إلى الله من الكفر الذي مضى منه إن كان وقع فيه أو تلفظ بألفاظ كفرية أو عمل أعمالاً كفرية، ويعتذر إلى الله تعالى من تكبره على أحكام الله ومخالفته لها، ويعتذر إلى الله من كبائر ذنوبه والمحرمات التي اقترفها، ويعتذر إلى الله من الفرائض والواجبات.

وإذا كان ذنب المسلم فيه اعتداء على حق إنسان؛ فلا تتم توبته حتى يستسمح ممن أساء إليه، ويرد الحق الذي عليه، فإن كان سرق فعليه أن يرد الله المال المسروق حتى تصح توبته، وإن كان أكل الربا فعليه أن يرد الربا الذي أخذه فوق رأس ماله حتى تصح توبته، وإذا تسبب في سحر إنسان فعليه أن يسعى في فك سحره حتى تصح توبته، وإذا اغتاب مسلماً فعليه أن يستسمح من المغتاب ويسعى في تحسين صورته عند من اغتابه أمامهم حتى تصح توبته.

وهذا هو الحد الأدنى من التوبة، وإن تاب معها من الصغائر والهفوات وترك النوافل والسنن؛ فذلك أكمل في حق الإنسان وأدعى لصدق الإقبال على الله.

وكلما كانت معرفة العبد بربه وبسعة رحمته وسعة مغفرته (۱) أكثر؛ كلما كان ذلك أدعى لتوبته ورجوعه وإقباله على الله.

والتوبة هي حال قلبي يستشعر معه الإنسان أنه قد أذنب وأخطأ في حق من يجب عليه أن يطيعه ويعظمه ويعظم أمره، ويستشعر الندم على ما فرط منه.

ويُعَبِّر الإنسان عن توبته بالاستغفار بلسانه، ولا يكفي أن يجري الاستغفار على لسانه وهو لا يستشعر أنه أذنب وأخطأ، ولا يستشعر ندمه على ذلك.

وإذا رجع الإنسان إلى الذنب مرة أخرى بعد توبته؛ فذلك دليل على عدم الصدق التام في التوبة، ويرجع ذلك في الغالب إلى قلة تعظيم الله وقلة الخوف منه، فواجبه أن يزداد تعرفاً على الله تعالى ويتذكر تلك الصفات والأفعال التي تزيد خوفه وتعظيمه لله، كأن يتذكر أن الله منتقم جبار كبير متعال قهار مذل متكبر، وأنه أهلك من القرون المستكبرة والكافرة والظالمة والعاصية أمماً من قبلنا، وعليه أن يجاهد نفسه ويمنعها من المعصية كلما وجد في نفسه داعية إليها ورغبة فيها.

وقد يرجع الإنسان إلى الذنب إذا كانت لذة المعصية قوية في النفس، فتكون الرغبة فيها والشهوة إليها ما زالت متأصلة ومتجذرة في النفس، بحيث لا يستطيع أن يجاهد نفسه ولا يمنعها من المعصية إذا قويت رغبة النفس فيها، فيحتاج عندئذ إلى الإكثار من الاستغفار والإكثار من الطاعات حتى تقوى همته ويزداد نوره، فيصل إلى حالة يستطيع معها ترك المعصية بإذن الله، وما لم يكثر من الطاعات فسيبقى في مكانه يترك المعصية أحياناً ويقع فيها أحياناً، ولا يقدر على أن يجاهد نفسه ولا يقدر أن يمنعها من المعصية.

<sup>(</sup>١) وسيأتي بيان شيء من ذلك في موضوع الرجاء.

وينبغي أن يكثر من الاستغفار وخاصة كلما وقع في الذنب، لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهَ لَوُ لَمْ يَصِرُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

والآية تدل على أن من شأن المؤمنين أنهم لا يصرون على الذنب، والإصرار هو إرادة الإنسان للفعل إرادة جازمة، فمن يريد الذنب فهو مصر عليه ولو لم يفعله، فإذا منعه منه مانع فهو متصف بالإصرار رغم عدم فعله، وليس هذا من شأن المؤمن، ومن وقع في الذنب مراراً لكنه لا يحب الذنب ويكره وقوعه فيه، فهو غير مصر عليه، رغم تكراره فعلاً، فهذا قد يكون عند المؤمن وهو أهل لأن يغفر له إذا تاب واستغفر كما بينت الآية.

وفعل الطاعات هو مكفر للذنوب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، ولقوله ﷺ: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)(١).

وتكفير الطاعات للذنوب يختص بالصغائر لقوله السلام الحمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر (١٠)، فالكبائر فلا بدلها من توبة خاصة بها، فالله تعالى أمر بالتوبة فتكون واجبة: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللّهِ تَوْبَةٌ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴿ [التحريم: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَتُوبُو إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيْهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

\_ والإنسان الذي ما زالت في قلبه رغبات باطلة وشهوات تدفعه إلى المعاصي؛ فإن هذه الشهوات تشوش عليه طاعته، وتقلل من حضوره مع الله،

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٢١٣٩٢ والترمذي رقم ١٩٨٧، عن أبي ذر ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وتمام الحديث: «اتق الله حيثها كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ، رقم ٢٣٣.

وقد لا يستطيع أن يدفعها، لذلك ننصحه أن يستغل الفرصة بعدما يقع في الذنب مباشرة وتكون شهوته قد فَتَرَت و خمدت قليلاً، ويكون حزنه وندمه قد قَوي؛ فليستغل هذه الساعات بعد المعصية لينشط إلى عبادة فيها تذلل وإقبال وحزن ورغبة في الإقبال على الله، فسيجد في عبادة هذه الساعات بركة وأثراً في تخلصه من الذنوب بإذن الله تعالى.

- ولا يزال المسلم يتوب ويحرص على التوبة ويكثر من الاستغفار صباح مساء، ويستغفر كلما أذنب، حتى يتحقق بالتوبة، فلا يقع في ذنب إلا بادر إلى التوبة منه، وكلما شك أنه وقع في ذنب استغفر وتاب، ويكون خائفاً من ذنوبه، خائفاً من عقاب الله عليها، خائفاً من عدم عفو الله، خائفاً من أن يُختم له بالذنوب، فالمؤمن - كما قال ابن مسعود الله عليه، خائفة قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا(۱).

- والمؤمن يخاف من ذنوبه كيف ما كانت، حتى التي لم يتعمدها والتي سيفعلها في المستقبل، والنبي الله يعلمنا ذلك من خلال دعائه الذي كانوا يدعو به: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزْلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير»(٢).

\_ والتوبة يبقى بابها مفتوحاً حتى تطلع الشمس من مغربها أو تغرغر الروح عند الموت، فاجعل رجاءك وأملك وحسن ظنك بالله كبيراً وأقبل عليه تائباً، وأنت لا تدري متى يأتيك الموت؛ فلا تؤخر توبتك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٩٤٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٦٠٣٥ عن أبي موسى ١٠٣٥ عن أبي



إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله فإن أعظم ما يحول دونه ودون التوبة تعلقه بالدنيا وما فيها من شهوات، تجذبه وتشده إلى معصية الله، فها من معصية إلا وفيها شهوة للنفس ولذة، وكل ما في الدنيا من لذات إذا كان فيها مخالفة لأمر الله يسمى دنيا(١)، فلا تتم توبة الإنسان حتى يزهد في الدنيا وتُحْتَقَر شهواتُها في قلبه ونظره، فعندئذ لا يحتاج أن يجاهد نفسه في ترك الذنوب والشهوات؛ لعدم تعلق قلبه بها أصلاً.

لذلك كان الزهد موجباً لحب الله تعالى، قال الله: «ازهد في الدنيا يحبك الله» (۲)، وبيان ذلك أن الإنسان ما دام يحب شيئاً من الدنيا فإنه يشغله ذلك عن طاعة الله، ويتعلق قلبه به بدلاً من أن يتعلق بالله، فإذا تخلص من ذلك وقع الحب لله في قلبه حقاً، وإذا رأى الله قلبك قد فَرُغ له فإنه يُحِبُّك.

إذا علم الإنسان قيمة الدنيا وهوانها عند الله عز وجل، وأنها محل للبلاء والاختبار والفتنة للناس، وأنها وسيلة يتوصَّل بها إلى غيرها، وأنه سيموت

<sup>(</sup>١) كما سبق أن بيناه.

<sup>(</sup>٢) حديث حسنه بعض العلماء، أخرجه ابن ماجه رقم ٤١٠٦ والحاكم رقم ٧٨٧٣ عن سهل بن سعد ، وصحح إسناده، وتتمة الحديث عند الحاكم: «وازهد فيها في أيدي الناس يجبك الناس».

وينتقل عنها(۱)؛ فإنه يكون حذراً من جواذبها وفتنها وزخارفها وزينتها، وكلما تذكر الإنسان قيمة الدنيا عند الله وعند رسوله الشرام)؛ كلما هانت الدنيا في قلبه وقلّت جواذبها، وكلما تذكر الآخرة وعظمتها وما فيها من ثواب ورحمة وقرب؛ كلما اشتدت الرغبة في العمل للآخرة ونشط الجسد إلى الطاعات، ولم يتكاسل عنها، وهان عليه ترك لذات الدنيا ليحصل لذات الآخرة العظيمة الدائمة.

وليس المقصود بالزهد ترك الدنيا وعدم الأخذ منها، فذلك لا يقدر عليه أحد، لأن الله أَحْوَجَنا إلى الدنيا، فمن الواجب أن يأخذ الإنسان حاجاته الأساسية من الدنيا، كالطعام والشراب الذي يقيم أوده واللباس الذي يواري جسده ويحميه من البرد والحر، والسكن الذي يؤويه، والعلاج الذي يشفيه، ونحو ذلك.

وإنها المقصود ترك التعلق بالدنيا، فلا تترك واجباً لأجلها، ولا تقع في محرم من شهوتك لها، وتبذل ما أوجب الله عليك بذله منها، من نفقة على نفسك وعيالك وقرابتك ورَحِك بها، ومن زكاة، ومن إنفاق للدعوة إلى دين الله، ومن إنفاق للجهاد في سبيل الله، حينها يكون ذلك واجباً.

فإذا قام الإنسان بواجباته وأعطى من الدنيا ما وجب عليه، فلو كانت كثيرة بعد ذلك في يده، وكان يملك منها الكثير، واستعمله في ما أباح الله له، ولم ينشغل به عن الواجبات؛ فإن ذلك لا يضره، ولا يتنافى مع الحد الأدنى الواجب من الزهد.

<sup>(</sup>١) موجبات الزهد في الدنيا أربع حقائق، عرفنا بها الله ورسوله الله الإنسان وتذكّرها وتذكّرها وتذكّرها وكانت سبباً في التعامل الصحيح مع الدنيا، قد ذكرناها في المنهج الفكري، وهي أن الدنيا وسيلة، وأنها هينة، وأنها محل اختبار وابتلاء، وأنها إلى انتهاء وانتقال عنها، وقد ذكرنا أدلتها هناك.

<sup>(</sup>٢) وقد بينا ذلك في الكلام عن الحقائق التي يدركها العقل.

بل إن الدنيا حينها تُستعمل لإقامة أمر الدين، ولما يَنفع الإنسان في آخرته؛ لا تبقى دنيا في نظر الدين وإنها تصير آخرة، كها نجد النبي يلكي يحفر الخندق مع أصحابه، وهو يقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخره، فأصلح الأنصار والمهاجره»(۱)، وحفر الخندق عمل دنيوي أراده النبي الأجل الدين، فلها كان مقصوداً لأجل الدين والآخرة صار آخرة ولم يعد دنيا، فسهاه النبي الخرة.

- والحد الأدنى من الزهد، وهو الحد الواجب الذي يجب أن يكون في قلب كل مسلم: هو أن لا تعظم الدنيا - أو أي شهوة من شهواتها - عظمة تجعله يُعرِض عن إيهانه بالله ويُنكِر آخرته، ولا تعظم عنده عظمة تشغله عن فرائضه، ولا يشتد تعلقه بها أو بأي شيء من زينتها وشهواتها بحيث يدفعه إلى المحرمات والكبائر.

فمن دفعه حبه للدنيا أن ينكر الآخرة فليس عنده من الزهد شيء، ومن دفعه حبه للدنيا وشهواتها وأموالها أن ينكر أحكام الله ليبيح لنفسه شهواتها وحرامها فليس عنده من الزهد شيء، ولا يعرف من حقيقة الدنيا شيء، أو يعرفها ولكنه يكذب ويتنكر ليستبيح لنفسه كل حرام ومنكر.

وفي هؤلاء ورد قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنَا وَزِينَهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لاَيُبْخَسُونَ \* أُولَئَيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّارُّ وَحَيِطُ مَا صَنعُواْفِيهَا وَبَعْطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦]، وقوله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَمُهَا مَذْمُومًا الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وَفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَمُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨] وقوله سبحانه: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ فَي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٠٥٠ ونحوه مسلم رقم ١٨٠٥.

[الشورى: ٢٠]، ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اَسْتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَتَ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْحَيْوِينَ ﴾ [النحل: ١٠٧] (١)، فهؤلاء الذين حبهم للدنيا أوصلهم إلى الكفر وإنكار الإيهان، فهم الذين لا نصيب لهم في الآخرة، وهم الذين ليس لهم إلا النار، ولا يجوز حمل هذه الآيات على من كان عنده شيء من الزهد يمنعه من إنكار الإيهان، ولو كان عنده رغبة في الدنيا تدفعه إلى الكبائر وترك الفرائض، دون إنكار حكم الله فيها (٢).

ومن شغله حبه للمال عن الصلاة فليس عنده الحد الأدنى من الزهد، ومن دفعته رغبته بالدخان والطعام أن يترك الصيام الفرض فليس عنده الحد الأدنى من الزهد، وكذلك من منعه حبه للدنيا والحياة من الجهاد الذي أوجبه الله عليه، وكذلك من دفعه حبه للنساء أن يقع في الزنا أو النظر المحرَّم فليس عنده الحد الأدنى من الزهد، وكذلك من دفعه حبه للخمر ونشوتها أن يشربها، وكذلك من دفعها حبها لمدح جمالها أن تترك الحجاب، فهؤلاء وأمثالهم ليس عندهم الحد الأدنى من الزهد.

وفي هؤلاء ورد قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا اللَّهِ عَن ذِكِ مَا اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ أَوْلَكُمْ عَن ذِكِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) وقد وردت هذه الآية ضمن الآيات التالية: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ عِلْاً مَنْ أَكُونَ مَن شَرَحَ بِالْكُفُوصَدْرًا فَعَلَيْهِ مِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \*ذَلِكَ بِالنّهُ مُ السّتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنيا عَلَى الْآخِرةِ وَأَنَ اللّهَ لا يَهْدِى عَذَابٌ عَظِيمٌ \*ذَلِكَ بِالنّهُ مُ السّتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنيا عَلَى الْآخِرةِ وَأَنَ اللّهَ لا يَهْدِى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالشّمِعِهِمْ وَأَبْصَدُوهِمْ وَأُولَتِهِكَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُوهِمْ وَأُولَتِهِكَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُوهِمْ وَأُولَتِهِكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْتَصَادِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَوْرِينَ فَيْ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْتَصَادُونِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْتَصَادِهِمْ وَالْتَصَادِهِمْ وَالْوَلَتِهِكَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّ

[المنافقون: ٩]، فنهى أن تكون الدنيا سبباً شاغلاً عن أحكام الله، وبين أن ذلك فيه خسران، فمن يلتهي بالدنيا عن فرائضه قد يؤدي ذلك به إلى عذاب النار، لكنه إن لم يكن معه كفر فلا يخلد صاحبه في النار، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ أَللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ وَنَذَاكِ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

أما من كان عنده هذا الحد، لكنه شغلته الدنيا عن النوافل ومزيد القرب من الله، وربيا دفعته إلى فعل بعض المكروهات والأخذ من زينة الدنيا في المباحات مع إسراف لا يصل إلى حد الحرمة، مع سلامة قلبه من أن يتعلق بالدنيا تعلقاً يضيع عليه الفرائض ويوقعه في المحرمات؛ فإنه يكون قد حصل بهذا الحد الأدنى من الزهد والحد الأدنى من التزكية، ولا يلام، لكنه يكون قد فوت على نفسه الأجر الأعظم والمقام الأرفع ومزيد القرب من الله تعالى.

فقدروا على أن يضحوا بأموالهم وأنفسهم ويبذلوها لله تعالى لينالوا ببذلها الآخرة وأجرها العظيم.

وحذرنا من أن نميل إلى الدنيا ونطلبها في أعمالنا وعباداتنا وجهادنا: 
﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَإِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَّ حَقَى إِذَا فَشِلْتُمُ وَلَقَدُ صَدَوْتَكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنصَمْ مَن وَتَنكَزَعْتُمْ فِي الْأَمْدِ وَعَصَيْتُم مِن بَعْدِ مَا أَرَىكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنصَمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ يُويدُ اللّهُ فَي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] فالجهاد عَفَا عَنكُمُ واللّهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى اللهُ وَمَنين ﴾ [آل عمران: ١٥٢] فالجهاد لإصلاح الناس ونشر دين الله لا لطلب الدنيا وأعراضها وما فيها، وكذلك قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ الّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سِيلِ اللّهِ فَتَبَيّنُوا وَلَا نَقُولُو الْمَن اللّهَ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَمَنكُمُ اللّهُ عَمْنَ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلِولُ الْمَنْ اللّهُ عَمْنَ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ وَعَنْدَ اللّهِ مَنْ قَبْلُ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ فَعَرَالُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ وَلَالْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُمُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْتُ مُؤْلُولُ عَمْنَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُؤْلُولُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَمْنُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تشغلهم الدنيا عن واجباتهم ونوافلهم، ولا تخدعهم ولا تنسيهم ربهم، فلم يكونوا ممن قيل فيهم: ﴿ اللَّذِينَ التَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكَوْةُ ٱلدُّنْكَأَ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمُ كَالْدِينَ اللَّهُمُ اللَّهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكَوْةُ ٱلدُّنْكَأَ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمُ كَالْدِينَا يَجْحَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٥١].

والذين آمنوا وعملوا الصالحات يأخذون من الدنيا ما أذن الله تعالى لهم وما أباح، فهي زينة لهم ومتعة يأخذونها على وجهها الصحيح، وهم الذين قيل فيهم: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا في الْحَيَوْةِ الدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ الْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

\_ ولا تخرج الشهوة من قلب الإنسان، ولا يتم الزهد بالدنيا وشهواتها للإنسان؛ إلا إذا قوي حبه لله، وقوي خوفه من الله، وهذا ما نبينه فيها يأتي:



الحب عاطفة وشعور قلبي يظهر فيه ميل الإنسان إلى محبوبه وتعلقه به، فينشأ عن ذلك كثرة تذكره وحب لقائه والرغبة في إرضائه.

ـ وينشأ الحب لله نتيجة حصول مصلحة وخير وعطاء ورعاية وإحسان من جهة المحبوب<sup>(۱)</sup>، فيرافقه عند ذلك شكر وطاعة وتذلل وافتقار إلى من يقدم له هذا الخير، لأنه لا يستطيع أن يقدم له هذا الخير إلا الله وحده، فمن علم كم هي عطايا الله وإنعامه وفضله عليه، وتفكر بذلك ازداد عنده الحب، وزاد معه المعلق بالله، والشعور بالحاجة إليه والشكر على منته وعطائه وإحسانه.

ومن تفكر في هذا يجد أن الله هو المعطي لكل خير، وهو المستحق لكل الحب، لأنه حتى لو جاء العطاء من غيره، فهو الذي خلقه ورزقه لغيره وهداه إلى أن يعطيه.

فمحبة غير الله ممن يعطي وينفع ـ من حيث الأسباب ـ تتضمن حب الله المعطي الأول والمالك لكل خير والممد لكل شيء.

وإذا أعطاك أحد من المخلوقات عطاءً لكنه لا ينفع نفعاً حقيقياً في آخرتك، فلا قيمة له، ولا يستدعي الحب، أما من أعطاك عطاءً ينفعك في

<sup>(</sup>١) وقد يكون الحب ناشئاً عن مصالح من نوع آخر، كحب الإنسان لولده، فإنه ينشأ عن مصلحة الأب في الاستئناس بالولد وفي حمله لاسمه وفي توقع خدمته، ونحو ذلك.

آخرتك ويزيدك قرباً من ربك، فذلك يستدعي حبه، وكل مؤمن يمكن أن يعطيك هذا العطاء ويدلك على الخير فاستحقوا الحب، وأعظمهم في ذلك رسول الله الذي دلنا على كل الخير، وأعطانا كل ما يمكن أن ننتفع منه نفعاً حقيقياً عند الله، لذلك استحق أن نحبه أكثر من غيره.

\_ وينشأ الحب أيضاً عن جمال الشيء وحسنه (١١)، وصفات الله هي الحُسْن الأعظم والجمال الأكمل، الذي انفرد به الله تعالى في ألوهيته وربوبيته، وصفات رسول الله على هي الحسن الأكبر بين المخلوقات، في صفاته وأخلاقه وقيامه بأمر الله وإحسانه إلى غيره من الخلق، وغير ذلك.

والمؤمن حسن وجميل بقدر إيهانه وعمله الصالح، لأنه به يستحق العطاء والخير في الآخرة، وبه يستحق الرضا من الله، فحسنه حسن حقيقي، بخلاف من كان حسن في صورته وبعض تصرفاته، لكنها يتصرف ويعمل أشياء تمنعه من الخير في الآخرة، فحسنه ليس حقيقياً وليس مكتملاً، وإنها هو وهم، فإذا قارنته بالحسن الحقيقي لم تجد له قيمة ولم تجده جذّاباً ولا سبباً في الحب والتعلق، كمثل إنسان رأيت شكله حسناً ولباسه حسناً فاخراً فأحببته لأول وهلة، ثم إذا عاملته فأساء إليك كرهته ولم تر لحسن شكله وهندامه قيمة، ولا مؤثراً في الحب، وعلمت أن حبك الأول كان وهماً.

وإذا رأيت إنساناً دميم الخِلقة مهترئ اللباس ربها كرهته، فإذا اضطررت إلى معاملته فرأيته محسِناً أديباً منصفاً عادلاً كريهاً؛ انجذبت إليه وتعلقت به

<sup>(</sup>۱) ومن ذلك أنك يمكن أن تحب ولدك لجهال طفولته أو لجهال خلقته أو لجهال تصرفاته، وتحب الوردة والشجرة والمنظر الحسن لحسنه، ولو لم تنتفع منه، فمجرد حسنه يعتبر مصلحة بالنسبة إليك، فحسن الشيء وجماله يدخل على النفس بهجة، لأن الله خلق في النفس ميلاً إلى الحسن والجهال، وهذه مصلحة متحققة من حسنه، ولما كانت هذه مصلحة؛ فإن حب الشيء لحسنه؛ يرجع إلى الأمر الأول الذي ينشأ عنه الحب: وهو المصلحة والنفع والإحسان.

وأحببته، وعلمت أن كرهك له أولاً كان وهماً وخداعاً بمظهر، لا بحقيقة.

- فإذا تفكرت بهذه الحقائق، وتذكرت أين الجمال وأين المصالح؛ نشأ عندك الحب ونمى وظهرت آثاره عليك، فبقدر ما تملك هذه الحقائق عليك نفسك وتشغل خواطرك؛ بقدر ما ينمو الحب لله ولرسوله وللمؤمنين.

فعندئذ لا يكون حب فوق حب الله ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، ولا يكون حب لمخلوق فوق حب رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (١)، وفي رواية: «من أهله وماله والناس أجمعين» (٢)، ولا يكون المؤمن عندئذ إلا محبوباً تتناصر معه على الحق وتواليه، ﴿ والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض ﴾، وتَولِيهم لبعض هي من نتائج حبهم لبعض.

ولما كان أصحاب رسول الله على من المؤمنين، وكانوا أكثر التزاماً بأمر الله، وجعلهم الله السبب في حمل القرآن وإيصال الدين إلينا، رباهم رسول الله عنهم أحسن منه تربية، وشهد الله لهم بالعدالة والصدق والسبق والرضا عنهم (٣)؛ لذلك فيجب أن يكون حبنا لهم أكثر من حبنا لغيرهم من المؤمنين في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٥، ومسلم رقم ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٤٤.

ومدح في آية أخرى السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار فقال: ﴿وَالسَّيهِ قُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَكَدَ هُمُ الْأُوَّلُونَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَكَدَ هُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَ

كل عصر من العصور، فقد أحسنوا إلينا، وهم أحسن منا، فوجب حبهم أكثر من غيرهم وأكثر من أنفسنا.

- ومن أحبوا الله أحبهم الله، لأنهم عرفوا قدره وتعلقوا به ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَلَيْلُ صَدَقهم في حبهم أن يقوموا بحق هذا الحب من إيهان وعمل صالح وطاعة وعبودية لله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُنُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦]، ولا شك أن حب الله لهم سبب في تطهيرهم وتزكيتهم ورفعهم وتنعيمهم في الآخرة والرضوان عنهم.

\_ ومَنْ أحبوا النبي الحب المطلوب تفانوا في طاعته ومتابعته والتشبه به وبأعماله وأقواله وأخلاقه الظاهرة والباطنة وهيئته وأحواله ودعوته وجهاده، وتطلعوا إلى حمل إرثه والنيابة عنه في رسالته.

- والحد الأدنى الواجب من الحب: هو أن يكون المسلم في قلبه مسلّماً ومعترفاً بها يقتضيه العقل من حبِّ لله ولرسوله وللمؤمنين، رافضاً ما يتنافى مع ذلك، منكراً كل خاطر فيه ميل أكبر إلى غيرهم، فحتى لو لم يشعر بعاطفة جياشة وميل قويٍّ في قلبه إلى الله ورسوله وإلى المؤمنين، لكنه وجد

في الآية التي تليها المنافقين.

ومدح الذين شاركوا في بيعة الرضوان، فقال: ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِ كَاللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ يُهَا عُومِكُ مَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَرْلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَاللَّهُ مَعْانِهَ وَعَلَيْمُ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ١٨-٢٠]. وقال ﷺ مبيناً عظيم أجرهم: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه» أخرجه البخاري رقم ٢٤٧٠ ومسلم رقم ٢٥٤٠ عن أبي سعيد الخدري ﴾، ومعناه أن الصحابي إذا تصدق بقدر ملء الكفين فأجره أكبر من أجرنا إذا تصدقنا بقدر جبل أحد من الذهب.

نفسه وقلبه معترفاً أن الذي يستحق الحب الأكبر هو الله، وأن الذي يستحق الحب الأكبر بين المخلوقين هو النبي ، وأن المؤمن لا بد أن يجبه؛ فقد حصل بذلك الحد الأدنى من الحب، الذي به يحقق فريضة الحب في أدنى درجاته، ويدفعه ذلك بإذن الله إلى أن يطلب مرضاة الله وطاعته في أمره والحذر من معصيته، ويدفعه إلى طاعة رسول الله ، كما يدفعه إلى نصرة المؤمنين والإحسان لهم.

وإذا كان الحب يدفع إلى الطاعة فهذا على سبيل العموم، فقد يزلُّ المحب فيقع في شيء من الذنوب والمعاصي، وربها تكون كبيرة، رغم وجود هذا الحب، فعن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يُضحِك رسول الله وكان النبي قد جلده في الشراب(۱) فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم الْعَنْهُ، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي كا: «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يجب الله ورسوله»(۱)، فانظر كيف حرَّم لعنه، وعلل ذلك بأنه يجب الله ورسوله وأقامة الحد عليه.

- وحتى يكون الإنسان صادقاً في حبه، فلْيَعْرِض على نفسه وقلبه أنه لو خُيِّر بين رغباته النفسية وشهواته الغرائزية وبين أن يرى النبي الله فأيهما يختار؟ فإذا اختار رؤية النبي الله فهذا يملك أدنى الحب.

ثم ليعرض على نفسه أنه لو خير بين رغباته الدنيوية وشهواته الوهمية وبين طاعة النبي الله ومتابعة أمره فأيها يختار؟ فإن اختار في الجملة الطاعة فهو محب وعنده علامة صدق على الحب، ولا ينافي ذلك الوقوع في بعض الشهوات، لكنه علامة على النقص في الحب لا على فقدان الحب.

ثم يعرض على نفسه أنه لو خُيِّر بين رغباته ولهوه والتزيد من الدنيا،

<sup>(</sup>١) أي في شراب الخمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٦٣٩٨.

وبين نصرة النبي الله والدعوة بدعوته والجهاد لها، فأيهما يختار؟ فإن اختار الدعوة والجهاد على ملذاته المباحة فذلك أصدق الناس في الحب وأعلاهم نصيباً منه، إن كان صادقاً مخلصاً في ذلك، ولم يكن له حظ نفسي أو جاه أو منفعة دنيوية يقصدها من الدعوة الجهاد والتعليم والأمر بالخير.

# أهم أسباب تولُّد الحب الإيماني في القلب عند الناس:

هنا طريقتان في العادة يمكن أن ينشأ الحب من خلالهما:

الطريقة الأولى: برجوع الإنسان إلى العقل:

فإذا رجع إلى عقله يدرك أين هي المصلحة الحقيقية التي ينبغي أن يميل اليها القلب، فيتبين له من هو الذي يملك مصالحنا ومن هو الأحسن<sup>(١)</sup> الذي يجب أن تتعلق به قلوبنا ونفوسنا.

لذلك يستطيع الإنسان في لحظة واحدة أن يُحوِّل حبه القلبي من جهة إلى جهة أخرى، بمجرد أن يصل إلى الحقيقة في ذلك، وبهذا تفهم حديث البخاري في قصة عمر بن الخطاب في فعن عبد الله بن هشام في قال: كنا مع النبي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي في: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال النبي في: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي في: «الآن يا عمر» (٢)، فانظر كيف غير بلحظة واحدة، حينا نبهه النبي في إلى أنه لا يصلح ما هو عليه، فإنه مخالف للحق، فانتبه فوراً وغيّر ميله، وأدرك لمن يجب أن يتوجه بالحب الأكبر (٣).

<sup>(</sup>١) كما تبين لك قبل قليل، وكما وضحته وفصلته في الكلام عن تزكية العقل وعن الحقائق التي يجب أن يعرفها ليبني عليها التزكية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٦٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) ويرى بعض العلماء أن حبه لرسول الله ﷺ كان أكبر من قبل، لكنه لم يكن منتبهاً إلى ذلك،

الطريقة الثانية: بحبأحد من الناس، والالتفات إلى الحب الأعلى بسببه:

كثيراً ما يكون الإنسان غافلاً عن حب الله على وحب رسوله رسي أو معرضاً عنها، أو منشغلاً بالدنيا عنهما وعن حبهما، أو غير محدِّث عقله بمن يجب أن يحب، فيجد في حياته إنساناً صالحاً صادقاً متخلقاً بالأخلاق الحميدة الراقية متعاملاً بالحسني، أو يجد شيخاً طيباً مستقيماً جذاباً بكلامه وأخلاقه ومعاملته وأعماله، فتميل نفسه إليه وتحبه وتتعلق به، فيزداد حباً له يوماً بعد يوم، فإذا تعلق به فترة من الزمان؛ يكتشف ويجد أن سبب حسنه وصلاحه وأخلاقه هو متابعته للنبي ﷺ وطاعته له، وأن فضله وأجره راجع إلى رسول الله ﷺ، فيبدأ عنده التعلق برسول الله ﷺ، ثم يعلم وينتبه إلى أن حُسْنَ هذا الإنسان أو الشيخ لا يساوي شيئاً في جنب حسنِ رسول الله ﷺ، فيتولد عن ذلك زيادة حب النبي ﷺ أكثر من حب الشيخ الصالح، ثم يعلم وينتبه إلى أن حُسنَ رسول الله ﷺ راجع إلى فضل الله عليه وإحسان الله إليه، ﴿وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، كما ينتبه من خلال تعلقه بشرع رسول الله ﷺ إلى فضل الله وجماله وإحسانه ووجوب محبته الحب الأكمل فيتعلق به أكثر ويزيد حبه له على حبه لرسول الله ﷺ، بل يصير حبه للنبي ﷺ هو بعضَ حبه لله ﷺ، ويصير حبه للشيخ هو بعض حبه لرسول الله ﷺ، لأن سبب الحب للشيخ راجع إلى فضل الرسول ﷺ، وسبب حب الرسول ﷺ والشيخ راجع إلى فضل الله تعالى.

ومن هاهنا تعرف أهمية الرجل الصالح والشيخ الصالح في هداية الناس، وأهميته في إنشاء حب الله على وحب رسوله عند الناس(١).

فلما نبهه النبي ﷺ لا حَظَ نفسه وساءَلَها عن حبها وميلها الأكبر، فوجده لرسول الله ﷺ فقال مخبراً بها وَجَدَه وانتبه إليه: «فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي»، وهذا التوجيه محتمل، لكن ظاهر الحديث أقرب إلى ما ذكرناه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وعلى الإنسان أن يحذر من أولئك الذين يتظاهرون بالجمال والحُسن، ليقودوا الناس إلى

وبهذا الطريق تجد كثيراً من الناس يدخل في الإسلام، أو يدخل في طريق التزكية، فهو يجد الرجل الذي ينجذب قلبه إليه، ومن خلاله يهتدي إلى الإسلام أو إلى طريق الإحسان والمقامات العالية والأخلاق الراقية، وإلى ما يتضمنه من حب الله على ورسوله على.

- وإذا كان الحب يرجع إلى الحسن أو الإحسان أو إليهما معاً؛ فإن الإنسان يجب أن يحب من تساويا في الحسن والإيمان حباً متساوياً، لكن إذا كان أحدهما أكثر إحساناً إليه، بأن كانت هدايته على يده أو دله على طريق القرب إلى الله، فإنه يمتل على صاحبه بالإحسان، لذلك فمن الطبيعي أن يحبه أكثر من الآخر، على الرغم من أنهما في رتبة واحدة، ومن هاهنا كان من السائغ أن يحب الإنسان شيخه أكثر من غيره، لأنه استفاد منه وانتفع منه أكثر من غيره من الصالحين.

## ما يقابل الحب لله ﷺ ولرسوله ﷺ وللمؤمنين

يقابل الحب الكره لله، وهو نوع من أنواع الكفر، وقد تحدثنا عنه عند الكلام عن أمراض القلوب الخطيرة التي تمنع الإيهان، كما بينا سبيل علاجه.

كما أن حُبُّ أي شيء فوق حب الله يتنافى مع حب الله، وإنها يكون ذلك نتيجة تعظيم شيء غير الله أكثر منه، ونتيجة توهم أن غيرَ الله أهمُّ منه وأنفع منه، وقد يأتي نتيجة الانشغال والغفلة عن الله وعن عظمته وجلاله وكرمه وإحسانه، وحتى يتجنب الإنسان هذه الأمور التي تحول دون حب الله، وحتى لا يوجد عند الإنسان ما يحول دون الحب؛ قدَّمنا الكلام عن اليقظة والزهد.

وأي شيء يتعلق قلب الإنسان به فإنه يُنقِص حبَّ الله ﷺ أو يُفوِّته أو يشغل عنه: كحب الدنيا والمال والرغبةِ في الجاه والرياسة والإمارة ونحو

الباطل والفحشاء أو إلى الكفر والعصيان.

ذلك، فيكون القلب مريضاً بطلب هذه الأمور المحبوبات المرغوبات من النفس، ومن عرف قيمة هذه الأمور ووزنها في الآخرة ذهب عنه وهمها وغشها وبهرجها، وبحث عن النعيم في الآخرة، وعن الجاه في الآخرة، ومعرفة ذلك مرتبط بمعرفة قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، ويعين فيه معرفة أحكام الله المتعلقة بذلك، بمعرفة ما الذي أباحه الله من هذه الأمور، وما الذي يجب تقديمه على المباح.

ومما ينتج عن التعلق بغير الله أمراض كثيرة: كالقلق وخوف الفقر وَهَمِّ الرزق والحرص على الدنيا والشَّرَه في أخذها، وإنها تنتج هذه الأمراض بسبب التعلق بالدنيا والثقة بها، وهي ليست أهلاً لأن يوثق بها، ولعدم الثقة بمن يُوثَقُ به، وبمن يملك أن يزيل هذه المخاوف والأوهام، وهو الله ﷺ.

- وعدم حب النبي بلل يؤدي إلى أن يوالي الإنسان نفسه وهواه وشيطانه أو من لا تنفعه طاعته، فيعيش حياته في غير ما ينفعه، كلها أوهام، وتعظيم للمحقَّرات، واحتقار للمعظَّات، يجب أشخاصاً لا ينفعه حبهم بل يؤخره، ويتشبه بهم ويتعلق بهم ويعيش لهم، وهم يبعدونه عن الله، ويجب أعمالاً ويعتادها ويعطي لها وقته وجهده، مخالفاً بذلك النبي بلله، ولا ينتفع منها، بل يتضرر، ويتحمل سيئات وذنوباً.

- وعدم حب المؤمنين أو نقصه يؤدي إلى دخول أمراض إلى القلب كالتباغض والحقد والحسد، كما يؤدي إلى مناصرة من لا يستحق المناصرة، والتعاون معهم، بدل التعاون مع المؤمنين الذين يستحقون المناصرة والولاية والمعاونة على الخير.

اجتماع الحب الغرائزي والحب الشهواني مع الحب القلبي السليم ١. الحب الغريزي: وهو الحب الذي جعله الله بين الوالدين وأولادهم

وبين القرابة والرَّحِم؛ يمكن أن يجتمع هذا الحب مع الحب الإيهاني إذا كان الأقرباء من أهل الإيهان، ولا يتنافى هذا الحب عندئذ، أما إذا كان القريب من أهل الكفر، فلا يجوز حبه، وإنها تتحول العاطفة في نفسك إلى حب الهداية له، وتظهر في بَذْلِك جُهداً عليه أكثر من غيره رغبة في هدايته.

والدليل على عدم التنافي بين حب القريب وحب الإيهان إذا كان القريب مؤمناً: الأحاديث التي بينت فضيلة الحب بين المؤمنين، مع ما أمرنا به من الصلة والتراحم مع الأرحام والقرابة، مع ما أمرنا الله من حب قرابة النبي فقال على: ﴿ قُل لا اَلْمَعْلُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبَقُ ﴾ [الشورى: ٢٣]، فالقرابة لها مزية في الحب إذا وُجِد الإيهان، أما إذا انتفى الإيهان فلا قيمة للقرابة، حتى قرابة النبي الذين يجب مودتهم هم مَن كان مؤمناً من قرابة النبي الله المناتي من أدلة تمنع حب الكافر ولو كان من القرابة والعشيرة والأسرة.

والدليل على أن القريب الكافر تتوجه نحوه العاطفة لهدايته أكثر من غيره: أَمْرُ الله تعالى لنبيه ﷺ أن يبدأ الدعوة بدعوة قرابته: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ قَرْبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤].

والدليل على أن الكافر لا يجوز حبه ولوكان من الأقارب، ولوكان أحد الوالدين؛ قوله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَا تُوْكَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْحَانُواْ ءَابِاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

كما لا يجوز أن يوافق المسلم قرابته الكافرين على باطلهم ولا أن ينصرهم على باطلهم ولا أن ينصرهم عليه، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُوٓاْ ءَابَ آءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أَوْلِيآ ءَ عليه، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُوٓاْ ءَابَ آءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أَوْلِيآ ءَ اللّهَ الْعَالِمُونَ ﴾ إن السّتَحَبُّوا ٱلصّفِي عَلَى الْإِيمَ فِي وَمَن يَتَوَلّهُ مِينَكُمُ قَأُوْلَيْكَ هُمُ الظّلاِمُونَ ﴾ [التوبة: ٢٣].

ثم هدد في الآية التي تليها من يقدم محبة أقرباءه أو دنياه على حب الله على حب الله

ورسوله ﷺ وأمرِه، فقال: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزُوَجُكُمْ وَأَزُوَجُكُمْ وَأَزُوَجُكُمْ وَأَزُوَجُكُمْ وَأَرْوَجُكُمْ وَأَمْوَلُهُ وَعَشِيرُتُكُمْ وَأَمْوَلُهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِفِي سَبِيلِهِ وَثَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِبَ ٱللّهُ بِأَمْرِهِ وَجَهَا دِفِي سَبِيلِهِ وَثَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِبَ ٱللّهُ بِأَمْرِهِ وَوَلُللّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

وخُص الواللان بحسن الصحبة والمعاملة رغم عدم حبها وعدم طاعتها في باطل، قال تعالى: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: ١٥] ويجوز للإنسان أن يصل قرابته ورحمه شيئاً ما رغم كفرهم من غير دخول الحب إلى القلب، فالنبي في ذكر قرابته الكافرين فقال: «ولكنْ لهم رحم أبلها ببلالها»(١)، فقوله أبلها: شَبَّه صِلته لهم بالبلل والندى إشارة إلى عدم التوسع فيها، وقوله ببلالها: يدل على أن ذلك متوقف على موقفهم منه أيضاً، فإن جاملوه وصلهم، والمؤمن يتخذ ذلك وسيلة إلى دعوتهم وتذكيرهم.

- ومن شأن الحب أنه يدعو إلى الطاعة والمتابعة، فإذا أحببت قرابتك ووالديك وأطعتهم ووافقتهم لأنهم من أهل الإيهان، فأمرك أي أحد منهم بمخالفة أمر الله فلا طاعة له، ولا ينبغي أن تجعل الحب سبباً في طاعته فيها ينقض حب الله وطاعته، لذلك جاء الأمر النبوي: "والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٢)، وقال ﷺ: "لا طاعة في معصية الله إنها الطاعة في المعروف»(٣).

٢. الحب الشهواني: وهو الحب الذي يرتبط بقضاء الوطر والشهوة

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ١٨٤٠، عن علي ﷺ.

والتلذذ، وهذا قد حرمه الله تعالى إلا بين الرجل وزوجته أو ملك يمينه (١)، قال عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَ

ولا يجوز لإنسان أن يحرك عاطفة الشهوة والحب الشهواني نحو أحد إلا زوجته وملك يمينه، فلا يجوز أن يشتهي أي امرأة أو بنت أو أي رجل أو صبي، فذلك الحب الشهواني والميل إلى هؤلاء حرام، وشاغل للقلب عن الحب الحق، كما يؤدي في الظاهر إلى معاص كالنظر المحرَّم وكالكلام المحرم والخلطة المحرمة والخلوة المحرمة، وربما أدى إلى الزنا واللواط أو مقدماتها، أعاذنا الله من كل ذلك.

حتى المرأة المخطوبة والمرأة التي يريد الإنسان أن يخطبها أو يتزوجها، لا يجوز للإنسان أن يحبها حباً شهوانياً ويفكر بها تفكيراً شهوانياً ولا أن يتحرك نحوها بعاطفة شهوانية، وإنها يجوز له أن يحب زواجها، وأن يحب السعي إلى زواجها، حتى إذا عقد العقد عليها جاز أن يحبها حباً شهوانياً، فهو مباح له عندئذ، ولا يعد ذلك مؤثراً على الإيهان ولا على الحد الأدنى من التزكية، ما لم يشغل الإنسان عن أمر ربه وفرائضه.

ومن ابتلي بحب امرأة والميل إليها ولم تكن متزوجة، فهو متجاوز في هذا الحب، لكنه مع ذلك فقد بين النبي الله أسهل علاج لهذا الأمر، فقال: «لم ير للمتحابين مثل التزوج»(٢)، وفي هذا التوجيه النبوي تنبيه لنا لنتعاون مع هؤلاء

<sup>(</sup>١) ملك اليمين: هي الأنثى الأُمّة، التي يملكها الإنسان من الرقيق، فإذا كان يملكها بشراء أو غيره فإنه يحل له أن يتمتع بها كتمتع الرجل بزوجته، إذا لم يزوجها لأحد غيره، والقوانين العالمية قد حرمته ومنعه اليوم، وكاد ينتهي من الأرض، وأسباب رجوعه في الشريعة الإسلامية هي فقط الحرب مع الكفار، وصاحب الحق في منع ذلك أو إبقائه هو خليفة المسلمين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم ٢٦٧٧، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال الحاكم: هذا

المبتلين بالحب، بتزويجهم من بعضهم، حتى لا يتفاقم الأمر ويؤدي إلى علاقات محرمة، لرفي حتى حرمانهما من بعضهما إلى حالات نفسية سيئة، تعكر حياة الطرفين.

ولا ينبغي أن يفهم من الحديث أنه إقرار لوجود حالات حب قبل الزواج، وإنها هو علاج لأمر قد يبتلي به الناس.

ومن ابتلي بمخالطة الأولاد والصبيان والمردان والجميلين أو تدريسهم، أو ابتلي بمخالطة النساء أو تدريسهن، فوجد في نفسه ميلاً إليهم وحباً، فعليه أن ينظر في هذا الحب، هل هو تعلق إيهاني طبيعي، يجبهم لأجل استقامتهم وطاعتهم، أم يجبهم لشهوة في نفسه إليهم، فإن كانت الأولى فلا حرج عليه، وعليه أن يتقيد بآداب الشرع في التعامل معهم ومعهن، وإن كانت الثانية فعليه أن يبتعد عن خالطتهم ما استطاع، وأن يطهر نفسه من هذا الميل الذي قد يؤدي به إلى ما لا يرضي الله، فربها كان أجره فيها يقدمه لهم من نفع أقل من إثمه فيها يشتهي بغير حق، وربها كان اختلاطه بهم لدنيا، فيخسر أقل من إثمه فيها يشتهي بغير حق، وربها كان اختلاطه بهم لدنيا، فيخسر ألجلها آخرته، فعليه أن يجد سبيلاً للخلاص والبعد عن هذه الأجواء المريضة، ولْيَصْدُقِ الإنسان مع نفسه، فإنه إن تمادى؛ اتسع مرض قلبه واشتد، وصعب علاجه، وامتنع علاج آثاره الفاسدة إن وقع فيها.

- ومن اضطر للتعامل مع كافر أو تزوج امرأة كتابية (٢)؛ فلا يجوز له أن

حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه...

<sup>(</sup>١) الأمرد: من لم تظهر له لحية.

<sup>(</sup>٢) مع التنبيه إلى أن زواج الكتابية يشترط فيه التأكد من عفتها وعدم وقوعها في الزنا، قال تعالى: ﴿ ٱلْيُومَ ٱلْحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ ٱوْتُواْ ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمُ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُومِنَ أُوبُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَ ٱجُورَهُنَ ﴾ [المائدة: ٥]، مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْحُصَنَتُ مِن ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَ ٱجُورَهُنَ ﴾ [المائدة: ٥]، وأن تكون مؤمنة بدينها النصراني أو اليهودي، لا أن تكون ممن تقول أنا غير مقتنعة بديني النصراني أو اليهودي، ولم تدخل في الإسلام؛ فهي عندئذ تكون مشركة كافرة أو ملحدة ولا تكون كتابية، كما ينبغي أن يتجنب الإنسان زواج الكتابية التي يمكن أن تقود أبناءه إلى

يجبهم ويميل بقلبه إليهم، وإن أَحْسَنَ التعاملَ معهم، وإنها يحب من زوجته الكتابية شهوته منها، ويحب جمالها الذي أذن الله له التمتع به بعد الزواج منها، دون أن يميل قلبه إلى محبتها على كفرها، ودون أن يدخل في نفسه أي نوع من الإقرار لكفرها.

الكفر، وخاصة في البلاد التي تعطي المرأة حقاً في أن تحتفظ بأبنائها، فإن زواج الكتابية عندئذ يمنع تربية أبنائه وتزكيتهم ﴿ قُواً أَنفُسَكُم وَأَهْلِكُو نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]، وإنها أجاز الإسلام زواج المرأة الكتابية لأن الوضع الطبيعي أن المرأة تخضع لزوجها وتقنع بها عنده، فيفترض في إخواننا الذي يتزوجون كتابيات أن يكونوا قادرين فكرياً على الإقناع بدينهم، لا أن يكونوا ضعفاء فكرياً فتؤثر زوجاتهم عليهم وعلى أبنائهم، بدلاً من أن يؤثروا فيهن.



الله تعالى عظيم جليل متعال، كبير قادر، منتقم جبار قهار، مهيمن قابض خافض مذل، عليٌ قوي، شديد العقاب، ذو الطول، عزيز ذو انتقام، لا يرد بأسه.

إن الإيمان بهذه الصفات يوجب أن يخاف العبد من الله، فيكون طائعاً أديباً ذاكراً خاضعاً ذليلاً حذراً منتبهاً.

خلق الله الإنسان وأمره بطاعته، فإذا أطاع أمن، وإذا عصى فقد عرض نفسه لوقوع ما يخافه من الله من عذاب وشدة ونكال وعقاب وجحيم.

وقد أمرنا الله أن نعظمه ونرهبه ونخاف منه ونحذر من عقابه وبطشه، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥، الشورى: ٤]، وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ مُؤْرِنُ ﴾ [البقرة: ٢٥]، وقال ﷺ: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [البروج: ٢١]، وقال: ﷺ: ﴿وَيُحَذِّدُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨، ٣٠].

وقد جاءت في القرآن آيات كثيرة تخوفنا من عذاب الله وناره وغضبه وعقابه، كما حدث النبي الله بأحاديث كثيرة توجب الخوف وتدل عليه: كأحاديث الحساب والموقف والسؤال ودخول النار، واستحقاق غضب الله وناره وشدة عذابه.

وبين لنا الله ﷺ أن الجنة إنها يستحقها من خاف من الله، فقال ﷺ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] وقال ﷺ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِلَا اللهِ عَنانَ عَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِلَا اللهِ عَنانَ عَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِلَا اللهِ عَنانَ عَنانَ اللهِ عَنانَ عَلَا اللهِ عَنانَ عَنانَ عَنانَ عَنانَ اللهِ عَنانَ عَنانَ

وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ \* فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأُوىٰ ﴾ [النازعات: ٤٠-٤١]، وهذا دليل على أن الخوف من الله فريضة من الفرائض القلبية، لأنه شرط في دخول الجنة.

وعلمنا النبي الله أن نستعيذ بالله من غضبه: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشره عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» (٤)، وقال: «وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» (٥).

وعلامة الصدق في الخوف من الله؛ أن يندفع الإنسان إلى العمل الصالح، قال رسول الله ﷺ: «من خاف(٢) أدلج(٧)، ومن أدلج بلغ المنزل(٨)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٤٣٤٥ ومسلم نحوه رقم ٢٣٥٩ عن أنس بن مالك ، والخنين: صوت من يبكي إذا اشتد بكاؤه وظهر صوت من أنفه.

<sup>(</sup>٢) الأطيط: صوت الرحل والقتب وشبهها، والمقصود أنه صدر منها صوت عظيم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي رقم ٢٣١٢ وقال: غريب حسن، ونحوه أحمد رقم ٢١٥٥٥ عن أبي ذر ١٠٠٠ عن أبي ذر

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي رقم ٣٥٢٨ وقال: حسن غريب، وأبو داود رقم ٣٨٩٣، وأحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي رقم ٣٥٦٦ وقال حسن غريب، وابن خزيمة رقم ٦٥٥، وهذا الدعاء جزء من دعاء للنبي كان يدعوه في الوتر أو في قيام الليل.

<sup>(</sup>٦) أي خاف البيات بعيداً عن بيته ودياره، والكلام هنا كناية عن خوف العذاب في الآخرة.

<sup>(</sup>٧) أي سار من أول الليل، وهو كناية عن التشمير في الطاعة وإرضاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) أي داره، وهو كناية عن بلوغ الجنة.

ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة»(١)، والمؤمن يخاف أن يفوته نعيم الجنة الغالي، وكلما زاد خوفه كلما زاد اجتهاده وعمله الصالح.

والحد الأدنى الذي يجب أن يكون عند المسلم من الخوف: أن يوجد في قلب المسلم حذر من العقاب إذا لم يقم بالواجبات والفرائض، أو إذا أتى بالمحرمات، فإذا وجد في القلب حذر وانزعاج من الوقوع في الكبائر والمعاصي وانزعاج من ترك الفرائض، فقد وجد الحد الأدنى من هذه الصفة القلبية، صفة الخوف.

ويظهر أثر ذلك في حرص الإنسان على فعل الفرائض، وتركه للمعاصي.

وخوف المسلم يمنعه من أن يغتر بإيانه وأعماله الصالحة، فيبقى خائفاً من مكر الله أن يصرفه عن إيمانه أو عن طاعته، أو أن يُقلِّب قلبه إلى الباطل، قال تعالى: ﴿ أَفَ أَمِنُوا مَحْ رَ اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَحْ رَ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ قال تعالى: ﴿ أَفَ أَمِنُوا مَحْ رَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِلْ اللّهِ عَلَى القلوب ثبت قلبي على الأعراف: ٩٩]، وكان يدعو النبي ﷺ: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» (٢)، «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» (٣)، وقال ﷺ: «... فوالذي لا إله غيره ؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخُلُها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخُلُها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخارع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم ٢٤٥٠ وحسنه، والحاكم رقم ٧٨٥١ وصحح إسناده، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد رقم ۱۲۱۲۸ والبخاري في الأدب المفرد رقم ٦٨٣ والترمذي رقم ٢١٤٠ و ٢١٤٠ وحسنه وابن حبان رقم ٩٤٣ والحاكم رقم ١٩٢٦ وصححه، وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ج٠١، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٦٥٤، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٣٠٣٦ ومسلم رقم ٢٦٤٣ ، عن ابن مسعود .

- وَمَن صِح خُوفُه صِح انتباهِه ويقظته وتذكُّرُه للحق وكان أهلاً للهداية، قال تعالى: ﴿ مَنَ غَنْكَ كُرُمَن يَخْشَى ﴾ [الأعلى: ١٠]، وقال عَلاَّ: ﴿ إِنَّمَا لَنَذِرُ مَنِ اتَبَعَ ٱلذِّكَرَ مَن يَخْشَى ﴾ [النازعات: ٢٦]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا لَنَذِرُ مَنِ اتَبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْهَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَ رِيمٍ ﴾ [يس: ١١].

ولا يتحقق سير الإنسان في تزكية نفسه وطلبه لخيره إلا بوجود الخشية، فمن كان آمناً في نفسه من الله وعقابه لم يجد دافعاً إلى طلب إرضائه والسعي في العمل لإرضائه، لذلك قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُو يَخْشَى \* فَأَنتَ عَنْهُ لَا عَلَى الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُو يَخْشَى \* فَأَنتَ عَنْهُ لَا عَمْل لإرضائه، لذلك قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَن جَالَ الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَن جَالَ الله عَنْهُ وَهُو يَخْشَى \* وَهُو يَخْشَى \* فَهُو الله عَلْم الله العلم والحق والتزكية؛ فلا يحق لنبي ولا لشيخ أن يتلهى عنه أو يهمله.



إن إيهان الإنسان بأسهاء الله وصفاته وأن الله رحمن رحيم، رؤوف غفور، تواب عفو، يوجِدُ في قلب المؤمن رجاءً وتوَقُعاً لرحمة الله وإحسانه وفضله وتجاوزه عن ذنوب الإنسان، فيبقى طامعاً في رحمة الله، طامعاً في أن يخلّصه من ذنوبه، طامعاً في أن يقيمه على ما أمره به وأن يهديه إلى الحق والطريق المستقيم، ولا يزال يتوقع ذلك دائماً من الله وينتظره من الله، مهما كان حاله ومهما أساء، ولكنه لا يكتفي بانتظار ذلك بقلبه؛ وإنها يسعى إليه بعمله الصالح وطاعته، وبتركه للمعصية ومجاهدته لنفسه فيها، وباستغفار وتوبته إن وقع فيها لا ينبغي، وبذلك يتعرض لرحمة الله وعفوه وفضله، مع ما في قلبه من رجاء وحسن ظن بالله تعالى أن الله تعالى يَعفو عنه ويُصلحه ويَقبله ويُرقيه ويكرمه ويعطيه من فضله وجنته وقربه، بإذنه وإحسانه.

- والمسلم يرجو من الله تعالى ويتوقع أن يثيبه على أعماله ويأجره عليها، ويدخله الجنة بها، رحمة منه سبحانه، كما يتوقع المسلم أن يكرمه الله من فضله زيادة على ما قَدَّم، قال عَلَا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْنَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِسَّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَنَرَةً لَن تَبُورَ \* لِيُوقِيهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّ مُؤْرَثُ اللَّهِ وَأَقاطر: ٢٩-٣٠].

ومن لم يكن عنده رجاء وتَوَقَّعٌ للرحمة والجنة والقرب من الله؛ فلن يكون عنده دافعٌ إلى طاعة الله ﷺ وطاعة الرسول ﷺ، فليس هناك شيء يرجوه

ويطمع به ويتوقعه على العمل فلِمَ يعمل؟، لذلك نبهنا الله إلى أنه لا يقتدي بالنبي الله إلا من كان راجياً لفضل الله وقربه وراجياً لجزائه وجنته في الآخرة، فقال الله وقربه وراجياً لجزائه وجنته في الآخرة فقال الله وقربه وراجياً لَمَن كَانَ يَرْجُواْ الله وَالْكُومُ الْلَاخِرَ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

فلا بد للمسلم أن يعرف من صفات الله ووعده ما يجعله يرجو رحمة الله وفضله، فيندفع إلى العمل الصالح طالباً بذلك ما يرجوه وما يتوقعه مما أعده الله له، فيكون هدفه دافعاً له إلى العمل المطلوب، قال الله تعالى عن أصحاب رسول الله وفي في تركهم رُكِعا سُجَداً يَبْتَغُونَ فَضَلا مِن الله وَرضَونا الله والفتح: ٢٩]، فذكر عملهم من ركوع وسجود، وذكر ابتغاءهم ورجاءهم للفضل فذكر عملهم من ركوع وسجود، وذكر ابتغاءهم ورجاءهم وأمّولِهِم والرضوان، وقال فيهم: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْكُ هُمُ الصّدِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].

- ورجاء القلب وتوقعه لرحمة الله لا يكون من غير عمل، وإلا كان كأنه استهتار بأمر الله واستهانة بجلاله، إذ كيف يرجو إحسانه وهو يعارضه ويعصيه ويتخلف عن أمره، لذلك فالله تعالى بين أن وجود العمل هو بذاته يمثل حالة الرجاء الصحيحة، فقال الله في الله الله عامنوا والقرين ماجروا وكنه كوا في سَبِيلِ الله أولكيك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله والله عَفُورٌ رَحِيمُ الله والبقرة: ٢١٨]، فكأن الآية تقول: بعملهم يرجون، فكأن الرجاء ليس هو شيء غير العمل، أو كأنه يقول: من صدر منه العمل وهو الإيهان وما تبعه من طاعات يمكن أن يصدر من الرجاء.

وفي قوله تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٨] كأنه حصر وجود الرجاء في هؤلاء، فإن وُجِد الرجاء ولم يكن معه عمل فكأن صاحبه ليس من أهل الرجاء حقيقة، ولا ينبغي أن يتوقع رحمة الله ولا أن ينتظرها، بل

هو ليس أهلاً لها.

وهذا لا يعني منع الرحمة والرجاء والتوبة عمن لا عمل له، فإن الإيهان إذا كان عندالإنسان فهو عمل، فتح الله لصاحبه باب الرجاء لرحمة الله فعن جابر الله قال: جاء أعرابي إلى النبي الله فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يُشرك به شيئاً دخل النار»(١).

والحديث يدل على أن الكافر لا أمل له في رحمة الله، هذا ما بينه قول الله سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ الْوَلَيْكِ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئَيْكَ لَمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٣].

- وإذا كان من مات لا يشرك شيئاً له أمل في رحمة الله؛ فلا ينبغي لهذا الذي لم يشرك أن يركن إلى مجرد الإيهان دون العمل الصالح، لأن الإيهان يقتضي الإقبال إلى العبادات، فحتى ترجو رحمة الله فلا بد أن ترغب بالعمل الذي ترضي به الله، قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَ تُبُهَا لِلّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فذكر أن الرحمة كتبت لمن جمع بين الإيهان وهذه الفرائض.

- ومن غفل عن الله وعصاه وانشغل بشهواته فطبيعي أن لا يكون له رجاء من الله، وهذا ما أخبر الله تعالى به إذ جمع بين هذه الصفات وبين صفة عدم الرجاء من الله في قوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا (٢)وَرَضُوا بِالْحَيَوْقِ

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أي: لا يتوقعون الآخرةَ ولقاءَ الله، أو معناه: لا يتوقعون منا خيراً في

ٱلدُّنَيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلْفِلُونَ \* أَوْلَيَبِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ \* [يونس: ٧-٨].

- ولا ينبغي أن يكون ذنبك سبباً في ترك الرجاء، فالله تعالى كثير الغفران، ﴿ إِنَّ رَبِّكُ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ [النجم: ٣٦]، وقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا؛ لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم» (١)، ورجاء العبد وأمله بالمغفرة باق لا ينقطع إلا بالموت، قال ﷺ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» (٢)، أي مالم تخرج روحه.

- و لما كان الخير كله بيد الله وهو القادر على كل شيء فلا يمكن أن يكون رجاء المسلم من الله أقل من رجاء الكافرين من غير الله، قال سبحانه مبيناً ذلك من شأن المؤمنين: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْرِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ ذلك من شأن المؤمنين: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْرِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ كَاللّهُ عَلَيمًا عَكِيمًا ﴾ يَأْلَمُونَ كُما تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمُ مَا لَا يَرْجُونَ مِن ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٤].

\_والحد الأدنى من الرجاء: أن يثق الإنسان بوعد الله وأن الله يرحم العبد بطاعته ويتجاوز عن سيئته إن تاب، ثقة تجعله يتوقع الرحمة والمغفرة، وإذا خطر في باله أن الله لن يرحمه؛ فلا ينسب ذلك إلى عجز الله وقلة رحمته، فالله تعالى رحيم واسع قادر، وإنها ينسبه إلى نفسه، فيسيء الظن بنفسه ويتهم نفسه بعدم أهليته وصدقه في عمله وتوبته، ومع اتهام نفسه يبقى يحسن الظن بالله ويتوقع فضل الله في أن يؤهله لرحمته ويمن عليه بصدق التوبة، فلا يصل إلى

الآخرة عند لقاء الله وحسابه والوقوف بين يديه.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٣٥٣٧ وقال: حسن غريب، وابن حبان في صحيحه رقم ٦٢٨، والحاكم في المستدرك رقم ٧٦٥٩ وصحح إسناده، عن ابن عمر رضي الله عنها.

حدِّ اليأس والقنوط من رحمة الله عَلَيْ.

وهذا القدر الأدنى يظهر أثره في وجود الحد الأدنى المطلوب من العمل، وهو الإيهان والقيام بالفرائض وترك المعاصي المحرمات والكبائر، فلا يصل إلى أن يترك شيئاً من ذلك يأساً من رحمة الله، ولا يصل إلى أن يترك التوبة والإنابة إن وقع في ذنب، يأساً من مغفرة الله، فمهما أذنب الإنسان فإن باب التوبة مفتوح له، فليقبل وليرج ربه بصدق في توبته ورجوعه إلى الله وإقباله على طاعته، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا نَقْ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ الله أَن الزمر: ٥٣].

## ضد الرجاء: اليأس من رحمة الله

- إن اليأس من الله وانقطاع رجاءِ الرحمة منه؛ فيه نوع من التشكيك بعفو الله وسعة رحمته، وفيه شك بقدرة الله على تغيير حال الإنسان إلى خير، ومن هاهنا كان اليأس أخطر من الذنوب.

فمهما كثرت ذنوب إنسان لا ينبغي أن ييأس ويقنط من رحمة الله، فإن يأسه أسوأ من كل ذنوبه، إذ إن ذنوب الإنسان معاصي لله تعالى، لكن اليأس من مغفرتها ضلال قد يصل إلى الكفر، قال تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلّا ٱلضَّالُونَ ﴾ [الحجر:٥٥]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ, لَا يَأْتُ سُمِن رَوْج اللهِ (١) إِلّا ٱلفَّامُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]، فاليأس ليس من شأن أهل الإيهان.

فإذا خطر في بالك خاطر اليأس من الله ومن عفوه ورحمته وإحسانه؛ فتذكر صفات رحمته وإحسانه ورُدَّ كيد الشيطان وتوهيمه، ولا تتجاوب مع مراد الشيطان الذي يريد أن يبعدك ويثنيك عن العمل ويريد أن يوقعك في

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّهُۥلَا يَأْتِنَكُسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ ﴾: أي لا يقطعُ أمله من الله ورجاءه في رحمته وإحسانه.

الشك بالله وبرحمته.

## التكامل بين الخوف والرجاء ووجوب اجتماعهما

\_ من كان يؤمن بأن الله تعالى جليل قهار منتقم جبار شديد العقاب، ونحوها من الأسهاء، لا ينبغي أن يكون إيهانه هذا دافعاً له إلى اليأس، وإنها يكون دافعاً إلى ترك المعاصى.

وإنها يكون إيهان الإنسان بهذه الأسهاء والصفات سبباً في اليأس حينها لا يجتمع معه الإيهان بأن الله عفو غفور رحيم... فاليأس لا يأتي إلا عن نقص في الإيهان بالله وصفاته.

وكذلك فالإيمان بهذه باسم العفو والرحيم والغفور لا يكون سبباً في الأمن من مكر الله إلا حينها لا يكون معه إيهان باسم الجبار المنتقم شديد البأس والعقاب.

وبهذا تعلم أن النتائج الباطلة \_ كاليأس والأمن من مكر الله؛ تعلم أن هذه النتائج الباطلة لما هو مطلوب \_ من الخوف والرجاء \_ لم تأت من اعتقاد صحيح، وإنها جاءت من نقص الإيهان.

وبناء على ما سبق فَهِم العلماء أن الخوف والرجاء لا يجوز أن يكون أحدهما دون الآخر، وإلا أدى إلى محظور وخطر، فشبهوا لأجل ذلك الرجاء والخوف بجناحي الطائر، فلو قطع أحدهما؛ لم ينقص الطائر فحسب، بل إنه يسقط ولا يستطيع الطيران، وكذلك لا ترقي ولا إقبال على الله إلا باجتماع الخوف مع الرجاء.

\_ والله تعالى ذكَّرَنا بها يستوجب الخوف والرجاء معاً حتى لا يؤدي إلى حال باطل، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ, لَغَفُورُ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ, لَغَفُورُ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَنْ رُبِّكَ فَي مَا رَبِّكَ فَي مَا رَبِّكَ فَي مَا رَبِي مُصِيبَ فِي فَي مَا رَبِيعُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَغْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [ الشورى: ٣٠].

ووصف المؤمنين بأنهم يجمعون بين الخوف والرجاء فقال: ﴿ أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَنَّ إِنَّا عَذَابَهُ إِنَّا عَذَابَهُ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ أَنَّ عَذَابَهُ أَنَّ عَلَمُونَ عَذَابَهُ أَنَا عَالَمُونَ عَلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ الزَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقد بين النبي أن من جمع بين الخوف والرجاء فهو المستحق لمغفرة الله، قال أن عبداً أصاب ذنباً، وربها قال أذنب ذنباً، فقال: ربّ أذنبتُ، وربها قال: أصبت، فاغفر لي، فقال ربه: عَلِمَ عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنباً أو أذنب ذنباً، فقال: رب أذنبت أو أصبت آخرَ فاغفره، فقال: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنباً، وربها قال: أصاب ذنباً، قال: قال رب أصبت أو قال: أذنبتُ آخرَ فاغفره لي، فقال: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثلاثاً، فليعمل ما شاء الله رباً يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثلاثاً، فليعمل ما شاء ما دام على هذه الحال؛ كلها أذنب ذنباً استغفر منه مع الرجاء والخوف من الله، ولا ينبغي للمسلم أن يقف عند هذا الحد بل يظلب أن تكون نفسه أطهر وأزكى حتى تطمئن وتركن إلى أحكام الله فلا تخالفها، ولا يصدر عنها العصيان.

وذكر لنا النبي على ما يقتضي وجود الخوف والرجاء معاً، في مثل قوله على: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ؛ ما قنِطَ من جنته أحد»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٧٥٥ ، عن أبي هريرة ١٠٠٠



الله تعالى هو الخالق لكل ما هو موجود، المالك لكل ما خلق، المعطي منه لعباده ما شاء، فهو الرازق الذي يبسط الرزق لمن يشاء، لا عطاء إلا منه، ولا رزق إلا منه، ولا كرم إلا مما خلق لنا، وكل ما يستفيد منه الخلق فهو من خلق الله، سخره لهم في هذه الدنيا، وأمرهم بشكره، قال تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَوا أَنَّ اللهَ سَخَرَ لَلهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسِّبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن لَكُم مَّا فِي الله بِغَيْرِعِلْمِ وَلا هُدى وَلا كِنْبِ مُنيرٍ ﴾ [لقهان: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ اللهُ اللهُ مَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَلَا هُدَى وَلا كِنْبِ مُنيرٍ ﴾ [لقهان: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ اللهُ اللهُ مَا فِي اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ مَنْ لِهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

عطاؤه ورزقه ونِعَمُه يعطيها لخلقه بحكمة وتقدير، ومنعه بتقدير وحكمة، وهو العليم الخبير بعباده، قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [العنكبوت: ٦٢]، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْيِرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣٠].

\_ وكل ما في الكون من نعم في أنفسنا ومن حولنا فهي عطايا من الله، خلقنا فوجدناه قد هيأها لنا، ثم أخبرنا بأنه هو الذي خلقها وأنعم علينا بها: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

فإنها هي عطايا لنا، لم يمنعنا إياها، لكنه طالبنا بشكرها عبادة له: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَنِّ مَا رَزَقُنَكُمْ وَاَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢] وإنها منعنا من الخبائث التي خلقها اختباراً لنا، قال على الله الم المؤير المؤير المؤير المؤرد المؤر

وما سخره الله لنا من نعم في هذا الكون يقتضي منا شكراً واعترافاً بفضل الله وفرحاً به وبإحسانه: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَكُمْ فِيهَا مَعَنِيثٌ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٠].

- لا يمنع ولا يقدِّر ولا يقبض عن بخل أو عن نقص، فله ما في السهاوات وما في الأرض، وهو قادر على أن يخلق ما يشاء وأن يعطي ما يشاء، لكنه العليم الحكيم المقدِّر، قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنكِي شَيْءٍ مَّوْزُونٍ \* وَجَعَلْنَا لَكُو فِهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ \* وَإِن مِّن قَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَرَابِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلَا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ \* [الحجر: ١٩-٢١].

ـ والله تعالى لم يكلفنا من الشكر ما لا نطيق، فلا يريد أن ترد إليه نعمته، فإنك لا تستطيع ذلك، وإنها يريد منك اعترافك بفضله وحمدك له على نعمته، فعن أنسَ هُ قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "إنَّ اللهَّ لَيرضي عنِ العبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا»(١).

- والمؤمن يشكر الله على كل شيء، حتى ما كان ظاهره شدة وبلاء، ذلك لأنه لا يتصور أن يفعل الله إلا الخير والرحمة، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوّا لَا لَهُ لا يتصور أن يفعل الله إلا الخير والرحمة، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوّا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا خَيْرا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الله أَنزَله من تشريعات؛ كل المُتّقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠]، فها أنزله الله من مقادير وما أنزله من تشريعات؛ كل ذلك هو الخير، وكل بلاء فإن المراد منه خيرنا، فهمنا ذلك أم لم نفهمه، فهو محل اختبارنا وترقيتنا إذا نحن عرفنا حق الله تعالى واستسلمنا له، وأجر المؤمن الشاكر على البلاء عظيم، فعَن أبي مُوسى الأشعريّ ، أنَّ رسُولَ الله عَلَي قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٧٣٤ ، عن أنس بن مالك ١٠٠٠

«إذا ماتَ ولَدُ العبْدِ قال اللهَّ تعالى لملائِكَتِهِ: قَبضْتُمْ ولَدَ عبْدِي؟ فيقولُون: نَعمْ، فيقولُ: فَهَاذَا قال عَبْدي؟ فيقولون: فَيقولُ: فَهَاذَا قال عَبْدي؟ فيقولون: حَدِكَ واسْتَرْجَع، فَيقُولُ اللهَّ تَعالى: ابْنُوا لِعَبْدِي بِيْتاً في الجنَّةِ، وسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ»(١).

- ولا يكمل شكر الإنسان على نعم الله حتى يكون عابداً تقياً، فإذا استعمل ما أعطاه الله من عقل وقلب وجسم في طاعة الله فقد شكر، وهذا ما يفيده قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَاَنتُمْ أَذِلَةٌ فَا اللّهَ لَعَلَكُمْ مَتَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَاَنتُمْ أَذِلَةٌ فَا اللّهُ لَعَالى: ﴿ اَعْمَلُواْ عَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا ﴾ [١٢٣] أي بتقواكم تكونون شاكرين، وقال تعالى: ﴿ اَعْمَلُواْ عَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا ﴾ [سبأ: ١٣]، وقال: ﴿ بَلِ الله فَاعْبُدُ وَكُن مِن الله وهو يظن أن الله لا يستحق منه العبادة، شاكراً بعبادتك، فلا ينبغي أن يعبد الله وهو يظن أن الله لا يستحق منه العبادة، بل لله عليه فضل يقتضي منه أن يكون لأجله عابداً طائعاً في كل حياته وأموره.

ومن لم يقر بحق الله في أن يُعبد فقد كفره وجحده قال تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُونِيَ اللَّهِ فَأَذَكُرُونِيَ اللَّهُ مُؤرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

- فالشكر واجب، والحدُّ الأدنى الواجب من الشكر: الاعتراف بأن الله هو المنعم لكل النعم، وعدم إنكار فضله وحقه، وأن نستعمل نعمه فيها أوجب علينا من الطاعات، وأن لا نستعملها في معصيته، فلا يصح أن نتمتع بها أعطنا من عقل وجوارح وغيرها ثم نخالف مراده فيها ونعصي أمره، ونبخل ببذلها واستعمالها فيها أمرنا به من واجبات.

فواجب الشكر بالقلب: الاعتراف بالمنعم والفرح بإنعامه، فرحاً يجعله يعترف بحق المنعم، فيُحقِّق واجبَ الشكر بالجوارح، وهو القيام بالفرائض وترك المعاصي، فيعترف به عملياً، مع إقرار اللسان و تصديقه بالحمد والشكر قو لا وذكراً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم ١٠٢١ ، عن أبي موسى الأشعري ١٠٤٥ هـ، وقالَ: حديثٌ حسنٌ غريب.

فإن زاد اعترافاً وفرحاً وشكراً رغب في ما يزيد على الواجبات فاجتهد في النوافل والقربات، كما قال النبي ﷺ: «أفلا أكون عبداً شكوراً»(١).

فأكثِرْ من تَذَكُّر النِّعم، والتفكير بفضل الله فيها، وأكثِرْ من حمد الله؛ لتكون شاكراً بقلبك ولسانك، وانظر في عملك فلا تقصر فيها طلب الله منك، ولا تكن حيث نهاك، لتكون شاكراً بجوارحك.

## ضد الشكر: الجحود

كل إنسان يستطيع أن يرى الدلائل على أن أي نعمة من النعم لا يقدر على إيجادها مخلوق، ولا يقدر على خلقها وإيجادها وترتيبها وتيسيرها إلا الله، فإذا كذب بذلك وجحد فهو كذاب مزوِّرٌ للحقائق، مجرم في حق الله، إذ ينفي حق صاحب الفضل عليه، ومجرم في حق نفسه إذ يستوجب العقاب والعذاب لنفسه، ومجرم في حق الخلق الذي يزور عليهم ويشوش عليهم.

وتزوير الحقائق الواضحات تكبُّر على الحق، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوَّجُ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَخَّنَهُمْ إِلَى الْبَرِ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ مَوْاجِب الإنسان المريض بالتكذيب والجحود والتزوير وعدم الاعتراف بالمنعم؛ أن يردَّ نفسه إلى الصدق والتواضع، فالحق أحق بأن يُعترف به، ولا ينتظرُ مثل هذا الموقف الخطير الذي يُشعِرُه بضعفه وافتقاره وحاجته إلى المنعم، فإنه ما لم يرجع إلى الحق؛ فقد يقف يُشعِرُه بضعفه وافتقاره وحاجته إلى المنعم، فإنه ما لم يرجع إلى الحق؛ فقد يقف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۱۰۷۸، ونصه: عن المغيرة الله يقول: إن كان النبي الله ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له، فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً». ترم: أي تنتفخ وتتورم. وروى مسلم نحوه ۲۸۱۹، وروى البخاري رقم ٤٥٥٧ رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً»، فلما كثر لحمه صلى جالساً، فإذا أراد أن يركع قام، فقرأ ثم ركع.

هذا الموقف ثم يرجع إلى تكذيبه، كما ذكرت الآية في حق هؤلاء الذين تعرضوا لخطر البحر فاعترفوا، ثم رجعوا إلى التكذيب، فكيف بهم إذا وقفوا الموقف الذي لا ينفع الصدق فيه، ولا رجوع منه، بين يدي الله يوم القيامة.

ولن ينتفع الإنسان من جحوده في الدنيا وتكبره على الحق، فالله أقوى وهو قادر على عقاب الجاحدين في الوقت الذي يريده، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ اللَّهَ عَادُ اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهَ اللَّهِ عَلَا اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللّ

- وقد يكون الإنسان كالجاحد إذا كان غافلاً عن نعم الله، غافلاً عن تعم الله، غافلاً عن تذكُّر فضلِ مُنعِمها، فلا يَنسب الفضل إلى صاحبه ولا ينسب النعم إلا منعمها، بل يكون غافلاً عنه، ملتفتاً إلى الأسباب وحدها، وقد يصل بذلك إلى حدِّ الكفر والتكذيب لغفلته وجهله، وأمثال هؤلاء هم الذين ورد فيهم قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَاطْمَأَنُواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمُ عَنْ عَالَىٰ غَفِلُونَ ﴾ [يونس: ٧]، ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا عِنْ يَكُنْ اللهُ عَلَىٰ عَنْ عَالَىٰ اللهُ عَنْ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُه

والإنسان وُجِدَ فوجد أمامه هذه النعم، ومَثله في ذلك كرجل جاء إلى مكان فوجد فيه طعاماً جاهزاً، ولم ير صانعه، فلابدأن يتساءل: من صنع هذا، ونحن نرى كل ما في الكون وكل ما هُيِّاً لنا، فلهاذا لانتساءل: من أوجده، ومن أعطانا إياه؟ ولم يَدَّع أحدٌ ولم يقل أحد إنه موجِدُه إلا الله، فالأصل تصديقه، حتى يشبت خلاف ذلك، فكيف إذا ثبت عقلاً وشرعاً أنه لا يمكن أن يُوجده ويخلقه ويسخره إلا الله، ولا يقدر على ذلك أحد إلا الله، فهو منشؤها وهو الذي مكننا من الانتفاع بها، قال تعالى: ﴿ اَلْتُم اللهُ اللهُل

والدلائل واضحات على إنعام الله وفضله، بحيث لا تحتاج إلى دليل أكثر من التعجب من منكرها، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا اللهِ عَضَكُو عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا اللهِ اللهِ عَضَا أَلَيْكَ فَضَا مُلَكَتُ أَيْمَنَهُم فَهُمْ فِيدِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللهِ اللهِ عَدُونَ ﴾ [النحل: ٧١].

- وشكر الله على نعمه يقتضي استعمال نعم الله على وفق أمره، والقيام بأوامر الله يحتاج إلى صبر وتحمل، فلا بد من الحديث عن الصبر، كما أن نعم الله قد تأتي بصورة البلاء والشدة؛ فإذا صبر الإنسان وتعامل معها وفق أمر الله؛ كانت نعمة، وإذا لم يصبر فقد ضيع معنى النعمة فيها، فإذا فقد الصبر فقدت النعمة وفقد الشكر عليها، فإلى بيان الصبر:



إن إيهان الإنسان بأن الله تعالى هو مالك الخلق جميعاً، فهو مالك السموات والأرض وما فيهن، وإن إيهان الإنسان بأن لله الحق في أن يُقدر ويقضي ما يشاء في ملكه؛ يستدعي منا أن نصبر على مراد الله مهها كان، من خير أو شر نراه، من رخاء أو شدة، من رحمة أو بلاء، من ربح أو خسارة، من عافية أو مرض أو غير ذلك.

وليس للعبد المملوك أن ينزعج من سيده ومالكه وخالقه وربه، ليس له إلا أن يرضى بها يريد، يرضى بقضائه، ويستسلم لتدبيره، ويُسلّم لعلمه وحكمته.

وإيهان الإنسان بأن الله له الحق في أن يأمر خلقه وينهى، ويحكم فيهم، ويطالبهم بأشياء وأعهال؛ يقتضي منا ويستدعي أن نطيعه ما أمر، وأن نصبر على هذه الطاعة ونتحمل ما فيها من جهد أو مشقة، ويقتضي منا أن نترك ما حرم ونهى عنه، وأن نصبر على ترك المعاصي وما فيها من شهوات أو لذات.

فالإيهان باسم الله العليم الحكيم يقتضي الصبر على الأوامر والنواهي.

والإيهان باسم الله القادر المقتدر المقدر الذي لا مشيئة غير مشيئته يقتضي الصبر على كل بلاء.

والإنسان يصبر على المشقة النفسية القلبية في ذلك، كما يصبر على مشقته الجسدية.

والصبر يدخل كل شيء في حياة الإنسان، فها من فعل أو ترك إلا ويحتاج إلى صبر وتحمل، وما من حالة قلبية إلا وتحتاج إلى صبر، فإما صبر على الشر والأذى والمزعجات، وإما صبر على ترك الطغيان عند الخير والمُفرِحات.

لذلك أمرنا الله بالصبر بعد أن ذكر البر الذي يشمل كل خير يعمله الإنسان ويشمل كل شر يتركه الإنسان، فقال: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةَ وَإِنَّهَالُكَبِيرَةُ إِلَّاعَلَى أَلِيَعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥].

وجعل من أهم أسباب فلاحنا وجود الصبر عندنا، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَنْدَنَا، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

ومن أعظم الفلاح أن ينال العبد محبة مولاه ونصرته، والصبر مما يوصل إلى ذلك، قال سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣].

وأمرنا أن نذكر بعضنا بالصبر لأهميته: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبِ ﴾ [البلد: ١٧، العصر: ٣].

ونبهنا ربنا سبحانه أن لا نعتمد على أنفسنا وقوتنا، وأن لا نظن أن الصبر يأتي بغير مدده وإحسانه، فنبهنا إلى أن الصبر عطاء منه، لنطلبه منه ونعتمد في وجوده عليه، فقال تعالى: ﴿ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧].

ومن لم يكن صابراً فعليه أن يتصبر، أي أن يتكلف الصبر حتى يصير الصبر طبعاً وسجية فيه، والعبد إذا استمد الصبر من الله وطلبه منه أعطاه إياه، ويكون استمداد الإنسان للصبر من الله لا بالدعاء فحسب، بل وبمحاولته الصبر ورغبته به، فإذا تكلف الصبر وبَذَل الصبر الذي أعطاه الله من قَبْلُ فإن الله يمده بها أراد من الصبر ويزيده، قال على: «ومن يتصبر يُصبره الله، وما أعطي يمده بها أراد من الصبر ويزيده، قال الله عن الصبر ومن يتصبر أصبره الله،

أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»(١)، والحديث يدل على أنه كلما زاد الصبر كان الإسان أرقى وعطاؤه أوسع، لأنه كلما زاد الصبر زادت الطاعة والاجتهاد، وكلما زاد الصبر ذهبت المعصية، وكلما زاد الصبر زاد الرضا والحلم والتحمل.

ولا ينبغي للإنسان أن يكسلَ ويتعاجزَ ويعلنَ عدم قدرته على الأعمال التي طلبت منه، لذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من العجز والكسل، فكان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل»(٢)، وقال ﷺ واستعن بالله ولا تعجز »(٣).

وإنها يأتي الكسل والعجز والفتور من نسيان هدف الإنسان من عمله وصبره، فإذا نسي الآخرة وما فيها من جنة ورضوان؛ لم يعد يجد ما يدفعه ويرغبه بالعمل والصبر، وكذلك يتكاسل الإنسان وتفتر همته إذا يئس من تحقيق هدفه، لذلك يجب تذكّر الهدف ونتائج الأعمال دائماً، ويحرم اليأس والقنوط من رحمة الله.

- ومن أعظم أنواع الصبر ثبات الإنسان على ودوامه على الطاعة، صابراً متحملاً فعلها باستمرار، قال تعالى: ﴿ وَأَصْطَبِرَ لِعِبَدَتِهِ - ﴾ [مريم: ٦٥]، وبقاء الصبر مع العمل يجعل العمل محبوباً أكثر عند الله قال ﷺ: «أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل (٤٠)، وهذه المداومة هي الثبات وهي الصبر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۱٤٠٠ ومسلم رقم ۱۰۵۳، وتمامه عندهما: عن أبي سعيد الخدري الخرجة البخاري من الأنصار سألوا رسول الله في فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر...».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٢٦٦٨ ومسلم رقم ٢٧٠٦ عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٦٦٤، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٥٥٢٣ ومسلم ٧٨٢، وتمام نصه كها في البخاري: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل

وقال تعالى: ﴿ يُوَتُونَ أَجْرَهُم مَّرَيَّيْنِ بِمَا صَبُرُوا (١٠) ﴿ [القصص: ٥٥]، قال بعض العلماء: هم أجران؛ أجر للعمل وأجر للصبر في العمل، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصبر في العمل أعظم الصّبر وَنَا أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ (٢) ﴾ [الزمر: ١٠] يبين أن أجر الصبر في العمل أعظم من أجر العمل، لأن العمل محدود ينتهي، والصبر مستمر، فيكون أجر الصبر لا نهاية له، وإنها اعتبر الصبر مستمراً لأن الإنسان يُثبِت بصبره أنه لو عاش الاف السنين لما ترك العمل ولاستمر عليه، فإذا لقي الله على ذلك العمل صابراً عليه مستمراً لا ينوي تركه؛ فكأنه باق عليه حتى بعض مماته، باق بهمته ونيته التي بقيت بوجود صفة الصبر، أما إذا لم يصبر فوقف عند حد ولم يستمر فإنه يكتب له العمل دون الصبر.

-والحد الأدنى من الصبر الواجب: هو إجبار النفس وحَمْلُها على تعلم العقائد الحق، وإرغامها على فعل الفرائض القلبية والعملية، ومجاهدتها في ترك المحرمات، والتمنَّعمن الجزع عند البلاء، بعدم التسخط على الله أو الاعتراض عليه.

ويسمى الصبر مجاهدةً، لما فيه من بذل جهد على فعل الحق، وبذل جهد على ترك المعصية والهوى والشهوة، والصبر على ترك المعاصي هو صبر قلبي يمنع الإنسان فيه نفسه شهوتها المحرمة ويحجزها عن ارتكاب المعصية، فهو

الناس يثوبون إلى النبي ﷺ فيصلون بصلاته، حتى كثروا فأقبل فقال: «يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل» وزاد مسلم: «وكان آل محمد ﷺ إذا عملوا عملاً أثبتوه»، وفي رواية لمسلم رقم ٧٨٣ زاد: «وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته».

<sup>(</sup>۱) والاستدال بالآية هنا استدلال بعموم اللفظ، أما الاستدلال بها بحسب السياق وبحسب سبب النزول؛ فهي تتحدث عن الذي صبروا على الإيهان بها أنزل قبل الإسلام ثم آمنوا بهذا الدين حينها نزل، فلهم أجران؛ أجر إيهانهم الأول وأجر إيهانهم الثاني.

<sup>(</sup>٢) بغير حساب: أي لا حد له ولا انتهاء له.

متعلقٌ بمنع النفس من التعلق بفعل الباطل، أكثر من كونه متعلقاً بالتحمل الجسدي، قال تعالى مخبراً عن هذا النوع من الصبر: ﴿ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَى ﴾ [النازعات: ٤٠]، وقال: ﴿ وَمَنجَ لِهَدُ فَإِنَّمَا يُجُلِهِ دُلِنَفْسِهِ ٤ ﴾ [العنكبوت: ٦].

وكلما جاهد الإنسان نفسه في أمر وصبر فيه، وكلما حبس نفسه في الخير وحبسها عن الشر، كلما نمت عنده القدرة على الصبر، فالصبر ينمو بالتصبر، فإذا صبرت على ما تستطيع الصبر عليه؛ قويت ملكة الصبر عندك فتصير قادراً على الصبر فيما لم تكن تقدر على الصبر فيه، ولا تزال تتسع دائرة الصبر عندك حتى تشمل كل حياتك وكل أمورك.

- والصبر على البلاء واجب، وهو من شأن المؤمن دائماً قال الله الأمر المؤمن إن أصابته سراء لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» (١)، والمؤمن يوطن نفسه على البلاء، ويتوقعه دائماً، لذلك لا يتفاجأ بأي مصيبة أو بلية، مهما كان نوعها، لأن الله أخبرنا أن الدنيا محل بلاء، قال تعالى: ﴿اللّهِ عَلَى المُوت وَالْحَيَوة لِبُنُوكُم ﴾ [الملك: ٢]، وأخبرنا أن الدنيا بخيرها وشرها فتنة واختبار وبلاء: قال تعالى: ﴿وَنَبُلُوكُم بِاللّهِ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مَن صبر على أنواع البلاء كلها فهو الذي سبقت له البشرى بالأجر والفوز والجنة، قال تعالى: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُم بِشَىءٍ مِنَ الْمُوبِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمُوبِ وَالْمَرَاتِ وَاللّهَ وَبَشِر وَالْمَرَاتِ وَاللّهُ و

- والصابر هو الذي يظهر أثر صبره عند أول وقوع المصيبة، فقد «مر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٩٩٩ ، عن صهيب .

النبي بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري، قالت: إليكَ عني، فإنك لم تُصَبْ بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي أنه النبي أنه النبي النبي النبي النبي المسلمة فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنها الصبر عند الصدمة الأولى (۱۱)، وهذا الصابر هو الذي يملك نفسه عند النوازل والمصائب فلا يندفع اندفاعاً أحمق ولا باطلاً، فهو البطل المتملك لنفسه المسيطر عليها، وغير الصابر ضعيف مغلوب، قال الله الشديد بالصَّرَعَة، إنها الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب (۱۲).

و لأجل ذلك كان الصبر ضياءً، قال ﷺ: «والصبر ضياء» (٣).

فالصبر يجعل الإنسان في فسحة وتحكُّم وخيارات كثيرة يتصرف بها كما يشاء، أما غير الصابر فإنه يفقد صوابه، ويضيق نظره عند البلاء والشدة، ويعمل بردة الفعل التي يدخل فيها الشيطان بنزغه، فيتصرف غير الصابر ضمن خيارات واحتمالات قليلة، أكثرها تكون جاهلة وحمقاء وباطلة يندم عليها.

والصبر على الطاعة يحفظ الإنسان على الهداية ونورها فيكون صبره ضياءً له، والصبر على ترك المعصية يحفظه من أن يقع في الظلمات، فيبقى في دائرة النور والضياء(٤).

\_ والمؤمن إذا صبر واتقى وصار من الصالحين المحسنين فإن حياته تصير حياة رُخاء وراحة وسعادة، كما قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوّا مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيراً لِلَّذِينَ ٱتَّقَوّاْ مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيراً لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيراً لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا لُهُ عَلَيْهِ وَالدُّنْهَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْراً وَلَنِعْمَ دَارُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٢٢٣ ومسلم رقم ٩٢٦ عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٥٧٦٣ ومسلم ٢٦٠٩ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٢٣ عن أبي مالك الأشعري ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٣، ص ١٠١.

ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠]، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا الْقُواْ رَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ الْمُتَّوِقِينَ اللهِ وَاللهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُولِقَ الصّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] وضياء الصبر هو الذي أدخلهم في السعادة والحسنى، وليس معنى ذلك أن البلاء يرتفع عنهم، فإن البلاء قد يزداد للصالحين أكثر من غيرهم، ولكنهم بوجود الصبر لا يشعرون بألم نفسي ولا تعب جسدي بسبب همتهم العالية التي تولدت من الصبر، فيعيشون السعادة رغم البلاء الشديد، خاصة وأنهم ينظرون إلى البلاء بمنظار الآخرة فيرونه سعادة وأجراً ومقاماً عالياً.

وقد أخبرنا النبي أن الله تعالى لم يجعل من سنته رفع البلاء عن الأتقياء الصالحين، بل على العكس، إذا صار الإنسان قوياً صلباً في دينه فإن الله تعالى يبتليه ليرفعه درجات عنده، قال الله الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل »(١).

فليس من سنة الله أن يرتفع البلاء إذا استقام المسلم أو حصلت للمسلمين دولة على منهج راشد، ألا ترى إلى ما ابتلي به النبي الله والصحابة في زمن الخلافة الراشدة، إنها يظن ذلك المخطئون الجاهلون ومن كانوا على أخلاق اليهود، انظر إلى قول قوم موسى الذين آمنوا به • حيث قالوا له كها أخبر الله تعالى: ﴿ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعَدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ [الأعراف: ١٢٩].

إنها الذي يفترق فيه المؤمن عن غيره ويفترق به عن الكافر، أن المؤمن

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه ابن حبان ۲۹۰۱ ولفظه عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وأخرجه الحاكم ذاكراً شدة بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم رقم ٢٣١٨.

حينها يستقيم يُعطى الصبر، ﴿ وَاصِبِرْ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧]، فإذا نزل البلاء كان محتملاً راضياً، فيكون وكأن البلاء لم ينزل عليه.

- ومن سنة الله تعالى أنه يبتلي عبده الذي يريد به الخير، يبتليه في الدنيا ليطهره وليكفر عنه سيئاته وذنوبه، فيأتي العبد يوم القيامة وليس عليه أثقال ولا أحمال ولا ذنوب ولا عقاب، قال نله إلى السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها - إلا كَفَّرَ الله بها من خطاياه (۱)، وقال نله إذا أراد الله بعبده الخير عَجَّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة (۱)، وقال نله أبنا عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط (۱).

فوجود البلاء والعقوبات من رحمة الله بالعبد، لكن العبد إذا تلقاها بالرضا كانت رحمة وكفارة، وأما إذا تلقاها بالسخط والانزعاج والاعتراض على الله، فإنها لا تكفر ذنبه، بل تصير ذنباً جديداً ينضاف إلى ذنوبه، ويكون سبباً في بعده عن الله وسبباً في سخط الله عليه.

وليس من شأن المؤمن أن يجزع أو يتسخط على الله تعالى أو يعترض على قضائه، أو يقول: ما الذي صنعته حتى ابتلاني الله، أو يقول معترضاً: ما الذي أذنبته حتى أصابني بهذه المصيبة، ليس هذا من شأن المؤمن، بل هذا من شأن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٣١٨ ونحوه مسلم رقم ٢٥٧٣ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٢٣٩٦، عن أنس ، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ٢٩١١، والحاكم في المستدرك رقم ٢٩١١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، وصححه بعض العلماء، أخرجه الترمذي رقم ٢٣٩٦، عن أنس ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

الجاهلين أو المستكبرين أو الكافرين.

- فاستمسك بالصبر أخي المسلم، كن صابراً على أمر الله، كن صابراً على على صلاتك، كن صابراً على صلاة الفجر وغيرها في جماعة، كن صابراً على قيام الليل، كن صابراً على الأخلاق والتواضع مع الوالدين والزوجة والمؤمنين جميعاً، صابراً على ما يصيبك من أذى وإزعاج، كن صابراً على تربية أولادك على الخير والصلاة من غير ضجر ولا تعب، كن صابراً على الفقر والمرض إذا ابتليت بشيء من ذلك، كن صابراً على ترك ما تهواه النفس مما فيه غالفة لأمر الله، كن صابراً على ترك المعاصي، ولا تحزن على ترك المعصية فليس فيها خير.

## ومن أعظم ما يعين على الصبر:

انتباه الإنسان إلى نتيجة فعله الصالح الذي يفعله أو معصيته التي يتركها، فالنتيجة الأخروية تشكل دافعاً إلى الصبر على العمل أو الصبر على الترك.

٢. الإكثار من الاستغفار، وترك الذنوب التي تقيده عن الحق والخير.

٣. صحبة الصالحين ومجالستهم، فيتعلم منهم الصبر، ويذكرونه بحق
 الله تعالى الذي يقتضى الصبر.

ـ ومهما كان الإنسان صبوراً فإنه إذا لم يكن مستسلماً لله راضياً بأحكامه فلن يأتي بشيء من أوامره ولن ينتهي عما نهى عنه، فكان لا بد أن يكون في القلب تسليم ورضى عن الله وأحكامه، وهذا بيان ذلك:



ليس للعبد مع مولاه وخالقه وسيده ورازقه والمحسن إليه إلا أن يستسلم له، فيرضى بها يأمره ويحكم عليه ويُشرِّع له، ويستسلم لما يقضي فيه وعليه وحوله من أمور، فيرضى بها يجريه عليه من أحوال متنوعة من عافية وبلاء أو صحة ومرض أو رخاء وشدة، أو غير ذلك.

وبين الله تعالى أن من شأن المؤمن أنه مهم ابتلاه واشتد عليه البلاء يبقى

مستسلماً لله ويزيد استسلامه وإيهانه، قال تعالى: ﴿وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَننَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

- قد ينزعج الإنسان بطبعه من البلاء والشدة والمرض والفقر وظلم الناس ونحو ظك، لكن انزعاجه هذا انزعاج من الخلق والأسباب، أما إذا التفت إلى خالق الأسباب فإنه لا ينزعج منه ومن تقديره وقضائه، لأنه يتذكر أن له حكمة في ذلك كله، وأنه إن صبر وتعامل مع البلاء وفق أمر الله؛ انقلب البلاء إلى نعمة ورحمة وثواب في الآخرة، فحقيقة البلاء نعمة، فكيف ينزعج من الله فيه.

وإذا قوي التفات المؤمن إلى هذا الأمر وأن الله جعل البلاء لحكمة وحق؛ لم يَعُدْ ينزعج من الخلق والأسباب فيها يصل إليه منهم من بلاء، ولكنه ينزعج من جهة أخرى، وهو في حالة مخالفة أحد من الخلق لأمر الله، ووقوع البلاء بسبب المخالفة؛ فينزعج لتعديه على أمر الله، ويجزن عليه، ولا يرضى بوقوع الذنب منه، مع رضاه عن الله فيها أصابه من البلاء بسبب ذلك، فالرضا والانزعاج في هاتين الحالتين كان لجهتين مختلفتين كها ترى.

وقد أخبرنا الله تعالى أن الرضا عنه هو حال أهل الإيمان الذين رضي الله عنهم، قال تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ أُولَتِكَ هُو خَيْرُ ٱلْبَرِيَةِ \* جَزَآوُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدُا رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدُا رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهاۤ أَبَدُا رَبِّهِمْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهَ وَمَا اللهُ لَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ وَعَمْلُواْ اللَّهُ لَهُ مِنْ عَلَيْهِمْ مَنَا لَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ وَعَمْلُواْ وَعَلَيْهُمْ وَرَسُوا اللهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا اللهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا اللهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ عَلَيْ وَيَهُمْ عَنْهُ وَلَهُ لَهُ عَلَيْهُمْ عَنْهُ وَلَهُمْ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُ وَلِيْكُ لِمَنْ خَلِيقُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْهُ وَلَهُمْ عَلْمُ وَلَهُمْ عَنْهُ وَلَهُمْ عَنْهُ وَلِهُ لَهُ عَنْهُمْ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَمْ عَنْهُمْ عَنْهُ وَلَهُمُ عَنْهُ وَلِي لَهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ لَا لَهُ عَنْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ لَلَّهُمُ عَنْهُمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْهُ وَلَهُمْ عَنْهُمْ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَعُلِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ لِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهُ ع

ومن الرضاعن الله الرضاعن جميع أحكامه، فلا ينبغي أن يؤمن أحدنا بالصلاة ولا يؤمن بترك الربا، أو تؤمن نساؤنا بالصلاة والصيام ولا تؤمن بالحجاب، فلا يصح اعتراض أحد على شيء من شرع الله في حدوده وأوامره، قال سبحانه: ﴿ أَفَتُومِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغْضُ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَمَّمُ إِلَّا خِزْيُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُوْمَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ اللهَ الْعَذَابُ

وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥]. `

ترضى بقضاء الله ما أفقرك أو أغناك، ما أعطاك وأعطى غيرك، فلا تعترض على الله فيها قدَّر لك ولغيرك، فإن الاعتراض على الله فيها أعطاك وفيها أعطى غيرك هو في حقيقته اعتراض على الله، لذلك قال الله تعالى: ﴿ أَمّ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَ اللهُ مُ اللهُ مِن فَضْلِةً فَقَد ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِئنَبَ وَالْحِكُمة وَءَاتَيْنَا مُ مُلكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٥]، فلم يقل أم يحسدون الناس على ما عندهم، بل قال: على ما آتاهم الله من فضله، لينبهنا أن حسدهم يتضمن عندهم، بل قال: على ما آتاهم الله من فضله، لينبهنا أن حسدهم يتضمن الاعتراض على الله والشك في حكمته، ومن هاهنا كان الحسد خطيراً يمكن أن يصل إلى حد الكفر، لما يتضمن من اعتراض على وشك في حكمته في عطائه لخلقه.

واقنع بها أعطاك الله لتكون راضياً عنه، فذلك هو الغنى الذي ترتاح نفسك معه، قال على: «ليس الغنى عن كثرة العَرَض (١)، وإنها الغنى غنى النفس (٢).

<sup>(</sup>١) العَرَض: أي ما يملكه الإنسان من أشياء كالدور والأراضي والألبسة والسيارات والأموال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٢٠٨١ ومسلم رقم ١٠٥١ عن أبي هريرة ١٠٥٠



إذا رجع العبد لى الله وأقبل على الآخرة، وأخرج حب الدنيا من قلبه، وعلم أنه يجب عليه أن يخضع لحكم الله، وعود نفسه على الصبر على ذلك؛ ينتج عن ذلك استقامة العبد على الطاعة وملازمته لها، بحيث يوجد خاطر مستقر في القلب دائماً يحدثه بوجوب استقامته، ويحببها إليه، ويدفعه للبحث عن الأعمال التي بها يكون مستقيهاً ويرافقه خاطر آخر يحذره من المخالفة والعصيان، ويكره إليه ذلك.

وقد أمرنا الله بالاستقامة، قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا آَنَاْ بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَىۤ إِلَىَّ اَنَاْ بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَىۤ إِلَىَّ اَنَمَاۤ إِلَكُ مُورِدُ فَاللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [فصلت: ٦]، وفي قوله: (إليه) بعد قوله (فاستقيموا)؛ ما يشعر أن الاستقامة لا تتم إلا مع التوجه القلبي إلى الله.

وأَمَر الله تعالى بالاستقامة في قوله: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا ٓ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعُكَ وَلَا تَظُغُوّا الله تعالى بالاستقامة في قوله: ﴿ قَالَمْ يَعْمُ لُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود: ١١٢]، ووصفهم بأنهم تابوا لأن الاستقامة لا تتحقق إلا مع توبة صادقة من الانحراف المعاصي.

وقال ﷺ: «قل آمنت بالله ثم استقم»(۱)، أي فلا تتردد في أن تقوم بمقتضى الإيمان من تحري موافقة أحكامه جميعاً في الأمر والنهى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم ۳۸، وأخرجه أحمد ۲۱۳/۳ والترمذي رقم ۲٤۱۰ وابن حبان والحاكم، وتمام الحديث كما أخرجه الترمذي: عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت: يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به، قال: قل: «ربي الله ثم استقم» قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا»، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وبيَّن الله تعالى في سورة التكوير أن من علم صدق النبي الله والقرآن الذي أنزل إليه؛ فليس له مذهب غيره، فإذا أراد الإنسان أن يستقيم عليه وجد فيه ما يذكره ويهديه، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِ \* ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ \* فيه ما يذكره ويهديه، قال تعالى: ﴿إِنّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِ \* وَمَاهُوعَلَى ٱلْعَبْ بِضَنِينِ \* مُطَاعِثُمُ أَمِينِ \* وَمَاهُوعَلَى ٱلْعَبْ بِضَنِينِ \* وَمَاهُو عَلَى ٱلْعَبْ بِضَنِينِ \* وَمَاهُو عَلَى ٱلْعَبْ بِضَنِينِ \* وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطُنِ رَجِيمٍ \* فَأَيْنَ نَذْهَبُونَ \* إِنْ هُو إِلّا ذِكْرٌ الْمَعْلَمِينَ \* لِمَن شَاقَمِ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمٍ \* وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَاءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَاءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَاءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَاءُ اللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ \* [التكوير: ١٩ - ٢٩].

وعلامة تمام الاستقامة أن يتجرد الإنسان عن أهوائه وعن أهواء غيره من الخلق، ويتبع مراد الله في كل أمره، لذلك قَرَن الله سبحانه الأمر بالاستقامة بترك اتباع الهوى فقال تعالى: ﴿ فَلِذَلِكَ فَأَدُعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَشِعُ اللهُ رَبُّنَا أَهُواَءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمُ أَعْمَلُكُمُ لَا حُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ وَرَبُّكُمْ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ [الشورى: ١٥].

وحينها يستقيم المسلم على أمر الله؛ يرتاح ضميره وقلبه من أنه لم يفعل ما هو خطأ، ولم يعمل شيئاً يؤدي به إلى العقاب، والله تعالى يثبت هذه الراحة والطمأنينة في قلب هذا المسلم، ويتولى أمره في الدنيا بإعانته على استقامته، وفي الآخرة بثوابه وتنعيمه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقَامتُهُ وَلاَ حَدَنَالُواْ وَالشِرُواْ بِالْجَنَةِ الَّتِي كُنتُمَ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْمِكُ أَلَا تَحَافُواْ وَلاَ تَحَرَنُواْ وَالشِرُواْ بِالْجَنَةِ الَّتِي كُنتُمْ وَكُمُ فِيها مَا تَشَعَدُواْ اللهُ نِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشَعَدُوا اللهُ نَي اللهُ مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٦]، وقال سبحانه: ﴿إِنَ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمَّ وَقال سبحانه: ﴿إِنَ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ وَقال سبحانه: ﴿إِنَ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

والحالة القلبية لمن يستقيم على أمر الله أنه يقظ منتبه في كل وقت وفي كل

ظرف يمر عليه؛ هل لله عليه حكم في هذا الوقت، وهل في هذا الحال أو الظرف الذي يمر فيه حكمٌ لله عليه، سواء تعلق الحكم بفكره أو قلبه أو جسده أو أعهاله أو أقواله، أو تعلق به أو بالأمة والمجتمع من حوله، فهو مراقب لأحكام الله دائماً.

- وإذا استسلم الإنسان لأمر الله، وأراد أن يستقيم على الأعمال والعبادات ويصبر عليها؛ فلا بد أن يتذكر أنها لا تنفع بذاتها، فالله هو النافع الرافع، فحتى يتم العمل على وجهه لا بد أن يعتمد فيه العبد على الله، فيستعين بالله، وهذا هو التوكل الذي أمرنا به، وهو من أهم أحوال القلوب الواجبة:



- إن الإيمان باسم الوكيل يقتضي التوكل على الله والاعتباد عليه، وعدم الاعتباد على الأسباب.

ومما يقتضي التوكل على الله إيهانُ الإنسان بأن الله هو الرب الذي يتصرف في كل شيء، ويمد كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، فلا يوجد شيء إلا بمشيئته وقدرته، وهو النافع والمعطي والمانع والرافع والخافض، والباسط والقابض، فلا يتم أمر إلا به، ولا يندفع شر إلا به، فوجب الاعتماد عليه، والاستعانة به في كل أمر، وهذا معنى قولنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

فكل سبب نراه مؤثراً في ظاهر الأمر ليس له تأثير ولا حول ولا قدرة ولا استطاعة، وإنها يتوقف تأثيره على إرادة الله وقدرته وصفاته (٢).

- أمرنا الله تعالى بالتوكل، وجعل التوكل من شروط الإسلام والإيهان فقال: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنْمُمُ اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤاْ إِن كُنْمُ مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، وقال سبحانه: ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣].

والمؤمن لا ينفك عن وصف التوكل، فذلك مما تقتضيه عقيدته وإيمانه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ٣٩٦٨ ومسلم رقم ٢٧٠٤، عن أبي موسى الأشعري ﷺ، وفي الحديث بيان أنها كنز من كنوز الجنة.

<sup>(</sup>٢) انظر في معنى: «لا حول ولا قوة إلا بالله» صحيح مسلم بشرح النووي: ١٧ / ٢٦.

وأمرنا الله تعالى بالتوكل في عشرات الآيات، منها قوله تعالى: ﴿ قُل لَّنَ يُصِيبَ نَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١] أمرنا سبحانه أن نتوكل عليه في دفع الضر والسوء وأذى الكافرين.

كما أمرنا أن لا نتوكل على غيره فهو وحده الكافي الحسيب، قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ أَ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدَّ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣]، وقال عز وجل: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ الطلاق: ٣]، وقال عز وجل: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ الطلاق: ٣].

\_وقد ذكر الله تعالى ورسوله ﷺ لنا فضل التوكل والمتوكلين فمن ذلك:

أن التوكل سبب لمحبة الله لنا: ﴿ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وأنه سبب في الحفظ من الشيطان: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ ٱلرَّحِيمِ \* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل: ٩٨-٩٩].

وبين النبي ﷺ أن التوكل من أسباب دخول الجنة بغير حساب: «يدخل الجنة من أمتي سبِعون ألفاً بغير حساب؛ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون (١)، والتطير أمر منهي عنه، وطلب الرقية أمر جائز،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢١٠٧ ومسلم رقم ٢١٧ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية

فبقيت الصفة المهمة التي بها يدخل الإنسان الجنة بغير حساب هو تحققه بالتوكل.

فها دام كل هذا الفضل للتوكل، فليكن أحدنا شديد الحرص عليه، ساعياً لتحقيقه.

\_ومن أهم طرق ووسائل تحصيل التوكل الذي هو من أوصاف الإيهان:

١. أن نعلم أن الله تعالى هو الفاعل والمؤثر في كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، وأن الله هو الرب النافع والرافع الخافض والباسط والقابض والمعطي والمانع والهادي والحسيب والوكيل، وأن نتذكر ونتمثل هذه المعاني في كل حركاتنا وتصرفاتنا.

٢. أن نكثر من ذكر الله حتى يزداد تعلقنا بالله، ونحضر معه، ونتذكر احتياجنا إليه في كل أفعالنا وأحوالنا.

٣. ومما يعين على تَذَكُّر هذه المعاني قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»،
 فالإكثار من هذا الذكر مع تدبر معناه يحقق الإنسان بالتوكل ومعناه وحقيقته.

٤. ومما يُذَكِّر بمعنى التوكل قول: «حسبي الله ونعم الوكيل»، وإذا قال الإنسان هذا الذكر في الشدة أراه الله كفايته، فيزداد إيهاناً ويقيناً بأن الله يكفيه ويتوكل به، فيتحقق بكهال التوكل، قال سبحانه: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُم فَزَادَهُم إِيمَننا وَقَالُوا حَسْبُنا اللّه وَفِعَم الوَكيل \* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَة مِنْ اللّهِ وَفَضْلٍ لَم يَمْسَمُم سُوّه وَاتَّبَعُوا رِضْوَنَ اللّهِ وَاللّه دُو فَضْلٍ غَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣-١٧٤](١).

\_ والتوكل لا يعني ترك الأسباب، وإنها هو الاعتباد على الله والثقة به،

عندهما: «ولا يكتوون».

<sup>(</sup>١) وقد تحدثت عن فضل هذا الذكروآثاره ضمن الكلام عن عبادة الذكر في التزكية العملية الجسدية.

والعلم بأنه هو الذي يرجع حصول كل شيء إلى مشيئته وقدرته، وهو الذي بيده كل شيء، وبيده تصريف كل شيء.

ا. فإذا كان الأمر الذي تريده، سواء من أعمال الدنيا أو العبادة والآخرة؛ إذا كنت تملك فيه أسباباً خلقها الله، وأمرك بها فعليك أن تقوم بتلك الأسباب عملاً بأمر الله وحكمه، مع اعتمادك على الله فيها.

٢. وإذا كان الأمر الذي تريده فيه أسباب أباحها لك أن تستعملها، فيجوز أن تستعملها، وعليك أن تعتمد على الله، وتعتقد في كل حال أن الأسباب ليست هي التي لها الحول والتأثير والقوة والفعل والتغيير، وإنها ذلك كله راجع إلى الله سبحانه، فإذا لم توجد إرادة الله ومدده لا يمكن أن تؤثر الأسباب ولا أن ينتج عنها شيء أبداً.

٣. وإذا كان الأمر الذي نريده مشروعاً، لكنا لا نجد سبباً موصلاً إليه؛ فليس لنا عندئذ إلا التوكل على الله واللجوء إليه، فيكون التوكل وحده عندئذ سبباً من أسباب تحصيل ذلك الأمر، كما أنه في الحالات السابقة يعتبر سبباً أيضاً مع الأسباب، لأنّا أُمِرْنا به معها.

- وقد يظن بعض الناس أن التوكل يعني ترك الأسباب، فنبهنا النبي ﷺ فسأله: إلى أنها يجتمعان، ولا يلغي أحدهما الآخر، فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله: أربط ناقتي أم أتوكل؟ فقال ﷺ: «اعقلها وتوكل» (١١)، فأمره بالسبب مع التوكل.

- إن إقامة الأسباب الدنيوية والأخروية والعبادية مطلوب أمرنا الله به في كثير من الآيات، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥] وقال: ﴿ وَأَقِيمُواْ اَلصَّلُوٰةَ وَءَاتُواْ اَلزَّكُوٰةَ ﴾

<sup>(</sup>١) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٢٥١٧ عن أنس بن مالك ، وقال: غريب، وابن حبان رقم ٧٣١، عن عمرو بن أمية .

[البقرة: ٣٤، ٣٨، ١١، النساء: ٧٧، النور: ٥٦، المزمل: ٢٠] وقال تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَالْمَرُواُ وَالْسَحِبُ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ وَكُلُواْ وَالْمَرُواُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه اللّه الله الله الله الله وندع وقد سأل الصحابة النبي على قالوا: يا رسول الله الله الله المن كان من أهل السعادة العمل، قال على السعادة وأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل الشقاوة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة (١٠) فهذه الأسباب وأمثالها قد أُمرنا بها، والمتوكل يعمل بها طاعة لله وهو يرى أن المؤثر فيها هو الله تعالى، وأن الله هو الوكيل في إيجادها ونجاحها وإنجازها، فالسبب الذي يؤدي في الظاهر إلى النفع أو الضر لا ينفع ولا يضر والسبب الذي يؤدي إلى العطاء أو المنع لا يعطي ولا يمنع إلا بالله والسبب الذي يؤدي إلى المداية أو الانخفاض لا يرفع ولا يخض والسبب الذي يؤدي إلى الجنة لا يوصل إليها إلا بالله، وهكذا.

وقد نبهنا النبي ﷺ إلى ذلك فبين لنا أن العمل ليس هو الذي يدخلنا الجنة، فقال: «لن ينجي أحداً منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة»(٢)، فالعمل واتخاذ السبب العبادي ليس هو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٦٤٦ ومسلم ٢٦٤٧. وتمام الحديث كما في البخاري: عن علي الله قال: كان النبي في جنازة فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنة» قالوا يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابنا، وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة»، ثم قرأ: ﴿قَامًا مَنْ أَعَلَىٰ وَرَائَقَىٰ \* وَصَدَقَ بِالليانِ ٥-٦] الآية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٢٠٩٨ ومسلم رقم ٢٨١٦ ، عن أبي هريرة ١٠٥٠ أخرجه

المؤثر رغم أنه مطلوب، فالحديث نفسه أمرنا بالعمل فقال بعد ذلك كما في رواية للبخاري: «سددوا وقاربوا» (۱) وفي رواية للبخاري ومسلم قال في أول الحديث: «قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله...» (۱) وليس مقصود النبي أن يصرفنا عن العمل أو يقلل من شأنه، وإنها المقصود التنبيه إلى التوكل على الله عند العمل، والتنبيه إلى أن وجود العمل وثمرته وقبوله لا تكون إلا بفضل الله.

وكما أن العبادات مطلوبة ويجب معها التوكل على الله، كذلك من أعمال الدنيا ما هو مطلوب وواجب ويجب معه التوكل على الله، وكما أن التوكل في العبادات لا يعني تركها، كذلك فالتوكل على الله في طلب الرزق وأعمال الدنيا لا يعني تركها، إذا أوجبها الله أو ندب إليها أو أباحها (٣).

ويجوز شرعاً أن يُنسب الأثر والنتيجة إلى العمل والأسباب، ما دام الإنسان يعلم ويعتقد ويؤمن بأن الله هو الوكيل، فيجوز أن يقول الإنسان: الطعام أشبعني، والدواء شفاني، وفلان قضى لي حاجتي، والرياضة قَوَّتني، والدراسة نجحتني، وهكذا، وكل ذلك باعتبار السبب، مع كون الاعتقاد صحيحاً، حتى لو كان غافلاً عن اعتقاده حين كلامه، لكنه مع غفلته عنه لو سألته لأجابك أن ذلك كله إلى الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٠٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٢٠١٦ عن عائشة رضي الله عنها، ومسلم ٢٨١٦، عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) فالواجب منها لا يجوز ترك العمل به، والمندوب منها قد يتركه الإنسان لواجب أكبر منه، والمباح يجوز للإنسان أن يتركه أو يفعله، وقد يتركه انشغالاً بالطاعة عنه، ولا حرج في ذلك، بل هو أنفع لصاحبه في الآخرة، والأولى بالمؤمن أن يؤثر الآخرة على الدنيا، ولا يأخذ من الدنيا إلا قدر ضرورته وحاجته وما أوجب الله عليه أو ندبه إليه.

أما من يعتقد أن هذه الأمور مؤثرة بذاتها، وأن الله تعالى لا دخل له ولا تأثير له فيها، فهذا اعتقاد باطل صاحبه في ضلال، حتى ولو لم يتلفظ بتلك الألفاظ.

والله تعالى قد نسب كثيراً من النتائج إلى مُسبِّباتها الظاهرة(١)، كقوله تعالى: ﴿ وَتِلَّكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُّ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٢]، فبسبب أعمالهم أدخلوا الجنة، والحديث السابق نفي في ظاهره أن يكون العمل هو الذي يُدخل الجنة، والجمع بين الآية والحديث أن العمل هو سبب متوقف على إرادة الله، ومن سنة الله تعالى أنه إذا وُجِد العمل بحسب شروطه التي طلبها الله؛ فإنه الله يرتب عليه نتائجه، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَريبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، فإذا وجد الإحسان \_ وهو العمل الموافق لشرع الله مع الإخلاص والمراقبة ـ فذلك سبب الرحمة، فيدخل بالرحمة التي اقترنت بالإحسان والعمل، لا بذات العمل، والعمل مظهر مقترن بالرحمة، فجاز نسبة النتيجة إليها من حيث الظاهر، وفي ذلك تنبيه إلى أن الأعمال وإن كانت لا تؤثر إلا بالله، فهي مطلوبة وعليها الحساب، والله تعالى لا يحرم العبد جهده وعمله، ولا يمنع عنه نتائج فعله وإن كان قادراً على ذلك، حتى لا يتهاون العبد بالتكاليف ويتركها، وحتى لا يظن أن لا قيمة للعمل ولا أهمية.

\_ والتوكل باعتباره أمراً شرعياً وعملاً قلبياً أُمِرْنا به؛ فهو سبب من

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك أن الله نسب الموت إلى سببه وهو ملك الموت فقال سبحانه: ﴿ \* قُلْ يَنُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴾ [السجدة: ۱۱] ونسبه إليه وهو المسبِّب: ﴿ اللهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ ﴾ [الزمر: ٤٢]، ونسب الهداية إلى النبي ﷺ وهو سبب فيها: ﴿ وَإِنّكَ لَتَهَدِى ٓ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٢] ونفاها عنه في آية أخرى، لأنها لا تكون إلا بالله، فقال: ﴿ إِنّكَ لَا تَهْدِى مَنْ الْحَبنِّتَ وَلَاكِنَ الله يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦].

- وإذا عمل الإنسان العمل الذي أمره الله به؛ فلا بد أن يتوجه بهذا العمل إلى الله وحده، فإنه إذا قصد بعمله غير الله؛ فإنه يكون كالذي لم يعمل أصلاً، فعمله في غير محله الصحيح، ولا ينتفع منه، بل يسأل ويحاسب لماذا توجهت لغير الله، وغير الله لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يقصد في عبادة، فوجب تحقق القلب بالإخلاص لله، حتى لا يكون له عمل ولا عبادة إلا له سبحانه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد رقم ۲۰۵، والترمذي رقم ۲۳٤٤ وقال: حسن صحيح، وابن ماجة رقم ۲۳٤٤، وابن حبان رقم ۷۳۰، والحاكم رقم ۷۸۹۶ وصحح إسناده، عن عمر بن الخطاب بلام وبعضهم لفظه: «وتروح بطاناً».



إذا علم الإنسان أن الله هو وحده الذي يستحق أن يعبد، فكيف يعبد سواه، وكيف يقصد بعبادته غير الإله المعبود بحق؟ ﴿ وَمَا أَمِرُوۤا إِلَّا لِيَعَبُدُوۤا إِلَّا هُوۡ سُبُحَننَهُۥ عَكَمَّا يُشَرِكُونَ ﴾ لِيعَبُدُوۤا إِلَاهُ التوبة: ٣١].

وأنت تعلم وتؤمن بأن الله وحده هو الذي يستطيع أن ينفعك أو يضرك، فكيف تعمل عملاً تتوجه به لغيره؟ ولا أحد يملك ثوابك أو عقابك وجنتك أو نارك إلا الله.

وكيف تتوجه بالعمل إلى من لا يترتب على العمل له نفع، ولا يندفع به شر؟ وكيف ترجو بشيء من عملك نفعاً ممن لا يملك النفع؟

فلا بد لك أيها المؤمن أن تتفانى في طاعة مولاك حتى لا يخطر في بالك عمل لغيره ولا رياء، لأن مصالحك كلها عند الله، يملكها الله.

وما دمت مخلوقاً لله مملوكاً له، ولا يستحق أحد أن يحكم على إلا هو؛ فكيف ألتفت إلى سواه، وكيف أفكر أن أعمل لغيره، أو أبحث عن رضى غيره، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَندُعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفُ مُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُردُ عَلَى اَعْقَابِنا بَعْدَ غيره، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَندُعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفُعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُردُ عَلَى اَعْقَابِنا بَعْدَ إِذْ هَدَ مَنا اللّهُ كُا لَذِى السّتَهَوَتُهُ الشّيطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى اللهُ دَى اللّهِ هُوَ اللهُ دَى اللّهِ هُوَ اللهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهِ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَل

فاجعل حياتك أيها المؤمن كلها لربك، وفق حكم ربك، لا تقصد بها إرضاء نفسك وشهواتك فإنها لا تنفعك ولا تدفع عنك الضر والعذاب، ولا تقصد بأعمالك إرضاء أحد من الخلق ولا موافقة أهوائهم؛ فذلك لا ينفعك ولا يحميك.

ومهما ظننت من نفسك أو من أحد من الخلق نفعاً أو دفعاً للضر؛ فإنها ذلك أوهام، لأن النفع والضر لا يجري من الخلق إلا بإذن الله وإرادته، قال الله وإعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»(۱).

إذا انتهت الحياة الدنيوية فسوف ترى بيقين أن لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض إلا الله، فتذكر نهاية الحياة ليزول عنك وهم النفع والضر من الخلق، فلا تتوجه إليهم بعمل ولا تقصدهم في شيء.

- فلا بد أن تستحضر في قلبك نيتك عند كل عبادة أنها لله، ولا تكون نيتك إخلاصاً حتى تكون لله وحده، فلا ترجو معه سواه، بل ولا تنظر إلى سواه، ولا تنظر من غيره خيراً ولا ثواباً، إذ لا نفع من عمل ترجو به غير الله، ولا تنال ثواب عمل إلا أن تكون نيتك فيه لله وحده، قال ورسوله ؛ فهجرته بالنية (٢)، وإنها لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٢٦٦٩ والترمذي رقم ٢٥١٦، عن ابن عباس رضي الله عنها، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: «بالنيات».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٥٤، وأخرجه مختصراً رقم ١، ومسلم رقم ١٩٠٧، عن عمر بن الخطاب ١٠٠٠.

وعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهَّ بْنِ قَيْسِ الأَشْعِرِيِّ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ اللهِ ﴾ عَنِ الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقاتِلُ حَمِيَّةً ويقاتِلُ رِياءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهَّ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهَّ هِي الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله» (١٠).

وأعلمنا الله أنه لا يقبل منا إلا ما كان خالصاً، قال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣].

والنبي على ينبهنا إلى أننا إذا أردنا أن ننال الأجر والقبول لأعمالنا فعلينا أن نحتسب أجرنا على الله في أعمالنا، لا نرجو أجراً ولا ثناءً من الخلق، قال على الله القدر (٢) إيماناً (٣) واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (٤)، وقال على المن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (٥)، وقال على:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۷۰۲۰ ومسلم ۱۹۰٤، وفي رواية للبخاري رقم ۱۲۳ ومسلم رقم الحرجه البخاري رقم ۱۲۳ ومسلم رقم ۱۹۰۶ أن رجلاً قال: «فإن أحدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية»، وفي رواية للبخاري رقم ۲۹۰۶ أن رجلاً قال: «الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟»...

<sup>(</sup>٢) أي يحييها تقرباً إلى الله بالصلاة وغيرها من العبادات.

<sup>(</sup>٣) أي مصدقاً ومؤمناً بأنها حق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٣٥ ومسلم رقم ٧٦٠ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ٣٨ ومسلم رقم ٧٥٩ عن أبي هريرة ١٠٠٠

«من اتبع جنازة مسلم إيهاناً واحتساباً(١)، وكان معه حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط (٢) مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط»(٣).

#### كيف نتحقق بالإخلاص بلا تعب:

- وإذا فهم الإنسان أنه محكوم لله، وجعل قصده في الحياة أن يقوم بأحكام الله فإن الإخلاص يتولد تلقائياً مع كل أعماله، فإذا أراد أن يقوم بعمل قال لنفسه: هل يريده الله؟

فإن كان الله يريده منه عَمِلَه، فلم يعمله إلا لأجل الله، وإلا لأن الله يريده، فنيته في الفعل مرضاةُ الله وطاعته.

وإن كان لا يريده الله منه أو كان ينهاه عنه؛ لم يعمله، فلم يتركه إلا لله، وإلا لأن الله يريد منه تركَه، فنيته في الترك أيضاً مرضاةُ الله وطاعته،

وإن كان قد أباحه الله له وخيَّره في أن يفعله، فإنه لم يعمله إلا بعد أن علم إذن الله فيه، فكان راجعاً إلى الله فيه، ولم يكن متبعاً هواه ولا هوى غيره، بل كان متبعاً في ذلك رضوانه الله، وراجياً ألا يخالفه.

ومهما أرادت نفسه منه أن يعمل عملاً أو أراد أحد من الناس منه عملاً؛ لم يتحرك إليه إلا بعد أن يعلم أمر الله فيه أو نهيه أو إباحته، فبرجوعه إلى الله عند كل عمل؛ يكون مخلصاً لأنه لا يرجو نفعاً من عمل لا يريده الله، فقد جعل كله لله وكل أعماله لله، وهذا معنى قوله الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا هو المتحقق بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) أي لا يقصد مجاملة الناس ومكافأتهم، وإنها يقصد الأجر من الله.

<sup>(</sup>٢) القيراط: يطلق على الشيء القليل والكثير، وقد يراد به الجزء من الشيء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٤٧ عن أبي هريرة ١٠٠٠.

[البقرة: ١٥٦]، وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَثُمْتُكِي وَعَيْاى وَمَمَاقِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُسْتِلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]، فليست بعض أعماله لله، بل كل أعماله وكل حياته لله وحده.

- إذا أراد الإنسان أن يعمل عملاً أو يؤدي عبادة فعليه أن يجتهد في استحضار النية لله عند بداية عمله، وعليه أن يخلص فيها لله فلا يكون له قصد إلى شيء غير الله، فلا يقصد إلى أن يراه أحد من الخلق، ولا يرغب في أن يمدحه أحد، ولا يرجو عطاءً من أحد، ولا يفعلها لأجل دنيا أو جاه أو تحصيل مال أو لتحبيب الخلق به، ولا يفعلها لينجو من مذمة أحد من الخلق.

ويمكن تحقيق ذلك بأن يتذكر أن غير الله لا ينفعه إذا توجه إليه بشيء من الأعمال والعبادات.

وحقيقة النية عندئذ تكون في الدافع الحقيقي الذي يدفع الإنسان إلى العمل، وهي إرادته، هل هو مرضاة الله وطاعته والرغبة في جنته، أم لدنيا، أم ليعظمه الناس، أو ليُرضِي الناسَ نفاقاً، أم لغير ذلك.

وقد بين النبي ﷺ إلى أن الدافع إذا كان خالصاً في طاعة الله؛ فإنه يكون سبباً في ترقي المسلم، ويكون الأجر على أكمله وأتمه، قال ﷺ: "إنّك لن ثُخلّف فتعْمَل عَمَلاً تَبْتغِي بِهِ وَجْهَ الله إلاّ ازْددْتَ بِهِ دَرجةً ورِفعةً" (()، فالمسلم ينتفع ويترقى بعمله حينها يكون مخلصاً فيه لوجه الله، وقال ﷺ: "صَلاَةُ الرَّجُلِ في جماعةٍ تزيدُ عَلَى صَلاَتِهِ في سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بضْعاً وعِشْرينَ دَرَجَةً، وذلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتى المُسْجِد لا يُريدُ إلاّ الصَّلاَة، لا يَنْهَزُهُ (٢) إلا الصَّلاَةُ، لا يَنْهَزُهُ (٢) إلا الصَّلاَةُ، لا يَنْهَزُهُ حَتَى يَدْخلَ الصَّلاَةُ، لمَ يُخطَونًا إِلاَّ الصَّلاَةُ، لا يَنْهَزُهُ (٢) إلا الصَّلاَةُ، لا يَنْهَزُهُ حَتَى يَدْخلَ الصَّلاَةُ، لمَ يَخطُ خُطوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِها دَرجةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطيئَةٌ حتَّى يَدْخلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٣٧٢١ ومسلم رقم ١٦٢٨، عن سعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي لا يدفعه إليها.

المُسْجِد، فَإِذَا دخل المُسْجِد كانَ في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ التي تحبِسُهُ، وَالمُلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحدكُمْ ما دام في مَجْلِسهِ الَّذي صَلَّى فِيهِ، يقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مالَم يُوْذِ فِيهِ، مَا لَم يُحُدِثْ فِيهِ» (١). فقوله الرَّحَهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مالَم يُوْذِ فِيهِ، مَا لَم يُحُدِثْ فِيهِ» (١). فقوله على: «لا يريد إلا الصلاة، لا يَنْهَزُهُ إلا الصلاة»: أي لا قصد له، ولا يحرِّكه ويدفعه ويبعثه ويُحْرِجُهُ ويُنْهِضُهُ ويُنَشِّطُه إلا أنه يريد طاعة الله بصلاته، فهو لم يخرج لأجل غرض أو تجارة أو للقاء وموعد، ولم تصادفته صلاة الجماعة فجعلها تبعل، بل خرج للصلاة أصلاً، فكان له هذا الأجر العظيم، وفي هذا تنبيه إلى أن تبعله على الإنسان أن يعتني بالباعث والدافع إلى العمل، فيخلص فيه لله، ولا يجعله مشتركاً، ولا ينوي فيه شيئاً آخر، كما قال على: "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٦٤٩ ونحوه البخاري رقم ٤٦٥ و٢٠١٣، عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٩٨٥ عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٥٦٤ عن أبي هريرة ١٠٠٠ ا

قاصداً وجه الله، مُريداً لفضله وأجره ورضوانه، راجياً لقبوله، خائفاً منه، متوكلاً عليه.

لكن الإنسان إذا أجبر على عمل مخالف الأمر الله وأكره عليه؛ فإن الله عالم يعاسبه على نيته، ويعفو عما صدر عنه من إكراه، قال تعالى: ﴿ مَن كَفَر بِأُللّهِ مِنْ بَعَد إِيمَنِهِ وَيعفو عما صدر عنه من إكراه، قال تعالى: ﴿ مَن شَرَحَ بِأَلْكُفْرِ مِنْ بَعَد إِيمَنِهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِأَلْكُفْرِ صَدْ رَافَعَلَيْهِ مَعْضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦]، وقال الله ويعفو جَيشٌ الْكَعْبَة، فَإِذَا كَانُوا ببيْداءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بأَوَّلِم وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ عَائشة رضي الله عنها: قُلْتُ يَارَسُولَ الله، كَيْفَ يُخْسَفُ بَأَوَّلِم وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنهُمْ؟ قَالَ: ﴿ يُخْسَفُ بِأَوَّلِم وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُون عَلَى نِيَّاتِمِمْ ﴾ (١٠).

من كرم الله تعالى على العبد المؤمن أنه إذا كان صادقاً في نيته راغباً في الخير والحق، لكنه حال بينه وبين فعل الخير عذر أو أمر خارج عن إرادته؛ فإن الله تعالى يكتب له أجر العمل كأنها عمله، وعلامة الصدق في ذلك أن يكون بحيث لو قَدِر على العمل لعَمِلَه، فعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ رضِي الله عنهما قَالَ: «إِنَّ بِالمَّدِينَةِ لَرَجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كَانُوا مَعكُم حَبَسَهُمُ المُرضُ» وَفي روايَةِ: «إِلاَّ شَركُوكُمْ في وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كَانُوا مَعكُم حَبَسَهُمُ المُرضُ» وَفي روايَةِ: «إِلاَّ شَركُوكُمْ في الأَجْرِ»(٢)، فانظر كيف بين أن يشاركون في إخوانهم العاملين المجاهدين في الأجر، وكأنهم معهم، وفي قوله ﷺ: «إلا كانوا معكم»، تعبير بليغ في أنهم الأجر، وكأنهم معهم، وفي قوله ﷺ: «إلا كانوا معكم»، تعبير بليغ في أنهم يأخذون من الأجر كها لو كانوا معهم، فهم لقوة نيتهم كأنهم معهم فعلاً.

وكما أن من نوى الخير بصدق ولم يقدر عليه كتب له أجره، كذلك من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٠١٢، عن عائشة رضي الله عنها، وبمعناه عند مسلم رقم ٢٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ١٩١١ ونحوه عند البخاري رقم ٤١٦١ عن أنس بن مالك ، وفيه أن الغزوة هي تبوك، وقال: حبسهم العذر، بدل المرض.

نوى الشر بعزم، بحيث لو قدر على الشر والمعصية لفعلها؛ فإنه يكتب عليه إثم ذلك وكأنه فعل السيئة، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُعرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَادِمِ بِظُلْمِ أَنْذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعِ ﴾ [الحج: ٢٥]، فرتب العذاب على مجرد الإرادة.

وعن أبي كبشة الأنهاري أن النبي التالي الدنيا الدنيا الربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رجمه، ويعلم الله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً؛ فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو نيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم الله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً، فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزرهما سواء»(٣).

- ومن كرم الله تعالى أن من صدق في نيته وباشر العمل وبدأ به ثم حال بينه وبين إتمامه عذر أو شيء خارج عن إرادته؛ فإن الله تعالى يكتب له تمام الأجر، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٣١ ومسلم رقم ٢٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) بداية الحديث: «أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه قال:...».

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٢٣٢٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ونحوه عند أحمد في مسنده ٤/ ٢٣١.

يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ يُدْرِكُهُ اللّهَ ثُفَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٠]، فهذا الذي أدركه الموت قطع عمله أمر ليس في يده، لكن نيته إتمام عمله وهجرته، فكتب الله أجره، وكذلك بينت بداية الآية أن العمل الخالص كالهجرة في سبيل الله سبب في تيسير أمور الدنيا وتوسعتها وتذليلها للمخلصين.

ـ فلو أنك نويت بصدق بلوغ مقام الإحسان والصديقية، وحاولت قدر طاقتك؛ كتبك الله في أهل هذه الرتبة.

ولو أنك لم تكن قادراً على الجهاد ونويت الجهاد في سبيل الله كتب الله لك أجره، قال ﷺ: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه(١) مات على شعبة من نفاق»(٢).

ولو أنك نويت بصدق قيام الليل، ثم لم تستيقظ، ولو قمت لصلَّيْت؛ كتب الله لك قيامه، قال ﷺ: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح؛ كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه»(٣).

- والمسلم يستطيع أن يأخذ أجراً زائداً على العمل الواحد، فيعمل العمل نفسه وبالجهد نفسه، لكنه تزداد حسناته وأجره، وذلك من خلال تكثير النيات

<sup>(</sup>١) أي ولم يحدث نفسه بالغزو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ١٩١٠، عن أبي هريرة ، ثم ذكر الإمام مسلم أن عبد الله بن المبارك قال: «فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله ، أقول: وليس مقصوده أن يخصص الحديث ويخصص معناه بعهد رسول الله ، فالحديث عام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل، وإنها مراد ابن المبارك رحمه الله أن يبين أنه محمول على الحالة التي يكون الجهاد فيها واجباً، كها كان الأمر في زمن النبي .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه النسائي رقم ١٤٥٩، عن أبي الدرداء ، وأبن خزيمة في صحيحه رقم ١٣١٤، والحاكم في مستدركه رقم ١١٧٠، وله شاهد عند أبي داود رقم ١٣١٤.

الطيبة في العمل الواحد، ويدل على هذا قوله ﷺ: «وإنها لكل امرئ ما نوى».

فقد يصلي الركعتين من النافلة بعد الوضوء ودخول المسجد؛ فينوي بهما سنة دخول المسجد، وسنة الوضوء، وسنة التوبة من ذنوبه، فيكون أجره أكثر من نوى فيها سنة دخول المسجد فقط.

وقد يقضي حاجة أخ مسلم، فإذا قضاها خجلاً لم يكن له أجر الخدمة وقد يكون له أجر الحياء من أخيه، وإن قضاها لله كان له أجر، وإن نوى مع ذلك التواضع لأخيه المسلم طاعة لله زاد أجره، وإن نوى إضافة إلى ذلك تقوية المحبة بينه بين أخيه المسلم طاعة لله زاد أجره، وإن نوى مع ذلك أن يعلم بعض المسلمين حب الخدمة زاد أجره، والعمل الذي عمله واحد، لكنه تفاوت بقدر ما نوى.

- والمسلم يستطيع أن يأخذ أجراً على معاملاته وأعماله العادية المباحة، كطلب الرزق وأكل الطعام والتجمل باللباس وملاعبة الأولاد ومداعبة الزوجة ووضع اللقمة في فمها؛ إذا نوى فيها نية صحيحة خالصة لله، فتتحول العادة إلى عبادة بوجود النية الطيبة فيها، فكل دنياه يسعى بها لآخرته، ومن كان يعمل هذه الأعمال تعلقاً بالدنيا وشهواتها فقصده الدنيا، ولا أجر له فيها.

فعن سعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ قَالَ: ﴿ عَادَنِي النّبِي ۚ عَامَ حَجَّة الْوَداعِ مِنْ مَرض أَشْفَيْتُ منه على الموت، فَقُلْتُ: يا رسُول الله؛ بلغَ بِي مِن الْوجعِ مَا تَرى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرثُنِي إِلاَّ ابْنةٌ لِي واحدة، أَفَأْتَصَدَّق بثُلْثَى مالِي؟ قَالَ: لا، قال: فأتصدق بشَطره؟ قالَ: لا، قال: الثَّلُثُ يا سعد والثَّلُثُ كثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذرَ وَرثتك أَغنِياءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تذرهُمْ عَالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاس، وَلَسْتَ بنافَق نَفَقةً وَرثتك أَغنِيم بِهَا وجْهَ الله إِلاَّ آجركَ الله بها حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعلُها في في امْرَأَتكُ (۱)، قُلْت:

<sup>(</sup>١) «في في امرأتك»: أي اللقمة التي تضعها في فم امرأتك.

يَا رَسُولَ الله أُخَلَّفَ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَال: إِنَّكُ لَن تُخَلَّفَ فَتَعْمَل عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرجةً ورِفعةً، ولعَلَّكُ أَنْ تُخلَّف حَتَى ينْتَفعَ بكَ أَقُوامٌ، وَيُضَرَّ بكَ آخرُونَ»(١)، فما يجعله المسلم في فم امرأته يؤجر عليه إذا كان يبتغي به وجه الله، ومثله كل فعل مباح دخلته النية الخالصة الطيبة التي ترضي الله.

### \_الحد الأدنى المطلوب من الإخلاص:

1. الإخلاص في الإيمان: فمن آمن لغير وجه الله، قاصداً إرضاء أحد من الخلق، فهو غير مؤمن حقيقة، لأنه لم يَعُدَّ عظمة الله وصفاته موجبة للإيمان به، فإمّا أنه لم يعرف الله بحق، وإما أنه عرفه وأعرض عنه، فالله هين في نظره، والخلق الذين يجاملهم ويرضيهم أهم عنده من الله، فهذا ليس بمؤمن ولا بمقدر لله قدره، فهو كافر، وإيمانه لغير الله إنها هو تظاهر بالإيمان، ومن تظاهر بالإيمان ويقصد غير الله فهو المنافق، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا \* إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُوا وَأَصُلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِاللهِ وَالنَّادِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا \* إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُوا وَأَصُلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخُلُصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَكُمِكُ مَعَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجًرًا وَعَتَصَمُوا بِاللهِ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٥-١٤٦]، فلا بد أن يكون الدين والتدين لله خالصاً.

ولما كانت الشهادة هي مظهر إعلان التدين، فلا بد أن تكون خالصة حتى تقبل، ويصير الإنسان بها مستحقاً لدخول الجنة، قال الله معلصاً من قلبه دخل الجنة»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۳۷۲۱ ومسلم رقم ۱٦٢٨، وتتمة الحديث: «اللَّهُمَّ أَمْضِ لأِصْحابي هَجْرَتُهُم، وَلاَ ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهم، لَكن الْبائسُ سعْدُ بْنُ خوْلَةَ، يرْثى لَهُ رسولُ الله ﷺ أَن توفى بمكَّةَ».

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح عن معاذ بن جبل المه أخرجه ابن حبان رقم ٢٠٠، ونحوه عند أحمد في المسند رقم ٢٢١١٣.

٢. الإخلاص في العبادات؛ فرضها ونفلها: قَالَ سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعَبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفاءَ ﴾ [البينة: ٥]، والعبادة \_ سواءً كانت فرضاً أو نفلاً \_ إذا قصد الإنسان بها غير الله؛ فها عملها وما توجه بها إلا لغير الله، فكان كالعابد لغير الله، وهذا وصف المنافقين الذين وعدهم الله بالنار، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنفِقِينَ يُخْلِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَلِعُهُم وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُراتَهُونَ النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَ قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

7. الإخلاص في ترك المعاصي: حتى ينال الإنسان أجره في ترك المعصية؛ فلا بد أن يكون مخلصاً في تركها لله، فلو ترك معصية لأنه لم يقدر عليها، ولو قدر عليها لفعلها، فهذا غير مخلص في تركه وغير مأجور، بل ربها يكون مأزوراً إذا كان عازماً بإرادة جازمة على فعلها، ثم لم يفعلها لأنه لم يقدر على فعلها، أما إذا حدثته نفسه بأن يعملها وهمَّت بذلك، ثم تركها لأجل الله، طاعة له وامتثالاً لأمره، أو خوفاً منه، أو رغبة بها عنده، أو إجلالاً له، فعندئذ يكتب الله له ذلك حسنة لأنه رجع إلى الصواب والحق، ودليل ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: "ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» (۱)، وقد جاء التصريح في رواية أخرى بأن الترك الذي يكتب حسنة هو الترك الذي يكون لله، فقال: "وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» (۲).

ومن ترك شيئاً من المعاصي خجلاً من الخلق أو مداراة لهم، أو لأنه لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ٦١٢٦، ومسلم رقم ١٣١، والحديث بتهامه: عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي على فيها يروي عن ربه عز وجل قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات، إلى سبعهائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٦٢ ٧٠، عن أبي هريرة ١٠٠٠

يشتهي تلك المعصية؛ فإنه لا يكون بذلك عابداً لله في تركه ولا مخلصاً، فلا بد أن يستحضر المسلم في كل معصية أنه إنها يتركها لله وطاعة له؛ فمثلاً يترك الخمر والزنا والسرقة لأن الله حرمها، لا خوفاً من أضرارها وعقاب البشر عليها، ويترك القتل خوفاً من الله ومن عقابه، لا خوفاً من أن يُقتل بذلك أو يُسجن، ويترك المكروهات تعظيماً لحكم الله، لا خوفاً من نقصان مكانته عند الناس أو ذمِّهم له، وهكذا.

ولذلك فالمسلم حينها يقرأ آية أو حديثاً ينهى عن معصية كبيرة أو صغيرة؛ يستحضر في نفسه أنه ينوي تركها لأجل الله، وهذا يقوي في نفسه كُره المعصية والإعراض عنها، أما من لم يفعل ذلك فإنه قد يضعف حينها تتاح له الشهوة والمعصية.

وكذلك الشأن في العبادة التي تتحقق بالترك، فلا بد فيها من النية لله حتى تكون عبادة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الصوم: «يترك طعامه وشراب وشهوته من أجلي»(١)، فلو أن إنساناً أمسك عن الطعام طول اليوم، ولم ينو الصيام لله، أو أراد التنحيف لسِمْنته، أو لم يجد طعاماً وشراباً يأكله؛ فلا يكون ذلك من عبادة الصيام، ولا يأخذ فيه أجر الصائم.

أما المعاملات: فلا ينبغي للمسلم أن يعمل شيئاً يقصد به غير وجه الله حتى المعاملات، كالبيع والشراء والزواج والخدمة وغير ذلك، لكنه لا يشترط وجوباً أن يستحضر عند فعلها أنها لله، فإن كان غافلاً عن الإخلاص فيها لله؛ لا يكون مقصراً، ويشترط فيها أن لا يكون قصده سيئاً فيها، ولا شك أنه إن استحضر في خاطره أنها لله فذلك أنفع له وأقوى في صلته وعلاقته مع الله.

فالمسلم حينها يتزوج قد لا ينتبه إلى أن زواجه لله، لكنه لما كان في قرارة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٧٩٥، عن أبي هريرة ١٠٠٠

نفسه يبحث عن مرضاة الله وطاعته؛ تجده في نفسه يقصد من هذا الزواج أن يعف نفسه عن الحرام والزنا ويستعين به على غض البصر، فرغم غياب النية عند الزواج ورغم التفاته إلى شهوته؛ فإنه لم يلتفت إليها على هذا الوجه إلا لأن الله أباحه، ألا تراه ترك الزنا وترك طريق الشهوات واختار هذا الطريق المباح الذي أذن الله به دون غيره، فالنية الصالحة موجودة في قرارة نفسه، وفي أعهاق عقله(١).

وبعض المعاملات قد جعلها الله عبادات تظهر فيها شعائر العبودية والطاعة، فلا بد من وضوح النية فيها؛ كالنذر والذبح والدعوة والجهاد ونحوها، ولا بد من التوجه بها إلى الله.

٥. أما الأخلاق وما يظهر من آثارها في المعاملات من كرم وتواضع ولين وصدق ووفاء وعدل وغير ذلك؛ فقد يحرص عليها المؤمن والكافر لجمالها، ولما فيها من مصالح تترتب عليها، فإذا قصد الإنسان منها تحقيق مصالح دنيوية، فهي دنيا، لا أجر له فيها ولا نفع، لأن الله تعالى بين أن من يريد الدنيا تحبط أعماله، قال سبحانه: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَكُهَا نُونِ لِي اللَّهِمُ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبّخَسُونَ \* أُولَكِكَ ٱلّذِينَ لَيْسَ هُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَجِطُ مَاصَنعُوْافِيها وَبُطِلُ مَاكَانُ أَوْقِيمَ هُوافِيها وَبُطِلُ مَاكَانُ أَوْقِيمَ هُوافِيها وَبُطِلُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦].

وأما إذا كان الإنسان قاصداً آخرته ومرضاة ربه في الجملة؛ فإن هذه الأخلاق تقع موقعاً صحيحاً ينتفع منه، لأنه لم يلتفت إليها لدنيا، ويحرص عليها حتى لو لم تحقق له مصلحة دنيوية، لذلك فإنها تكون أثبت عنده من الكافر، لأن دافعها ديني أخروي، وليس دنيوياً قد يزول بزوال المصلحة الدنيوية.

ولأجل ذلك فإن المسلم ينتفع من أخلاقه دون الكافر فإنها تكون حابطة ساقطة كما بينت الآية.

<sup>(</sup>١) أو تقول: النية موجودة فيها يسميه علماء النفس اليوم: العقل اللاواعي أو العقل الباطن.

وحتى يكون المسلم مستفيداً من أخلاقه مأجوراً عليها؛ فلابدأن ينتفي عنده سوء الطَّوِيَّة والقصدُ السيء والفاسد من أخلاقه ومظاهرها، فلو أنه تخلق للتوصل إلى سمعة أو جاه أو مدح أو مال أو غيره، فقد طلب بخلقه الدنيا، فلا يكون له فيه أجر، بل يأثم بقدر سوء القصد الذي قصده في أخلاقه وأعماله المبنية عليها.

فهذا الحد الأدنى من النية والإخلاص الذي ينبغي أن يكون عند المسلم.

#### ضد الإخلاص: الرياء

حينها تصلي ركعتي السنة في المسجد فتستغرق معك ثلاث دقائق، وتصليها في البيت فتستغرق معك دقيقتين؛ هل تسأل نفسك لمن تتقرب بهذه الدقيقة الزائدة.

حينها تزور مريضاً؛ هل تسأل نفسك: تزوره طاعة لله وقياماً بحق المسلم، أم تزوره خوفاً من أن يلومك لماذا لم تَعُدْه في مرضه.

حينها تطلب علماً شرعياً؛ هل تسأل نفسك: تطلبه لأجل الرزق، أم لأجل الجاه، أم تقرباً إلى الله وتعرفاً إلى ما أمرك به، وحرصاً على هداية خلق الله.

العمل إن لم يكن لله، كان لغير الله، فكان رياءاً وشركاً خفياً، وكذلك ترك العمل إما أن يكون لله، وإما أن يكون لخلقه.

والذي يعمل الأعمال الصالحة لأجل مدح الناس أو نوال الجاه عندهم أو طلباً لمصلحة دنيوية؛ فعمله مردود لا قيمة له، ولا يعد صالحاً، ولا يؤهله لدخول الجنة، بل تكون نيته الباطلة سبباً في دخوله النار، فهو سيُحاسَب على كبيرة الرياء وقصد الدنيا والخلق في عمله، قالَ رَسُولُ الله على الله على أَبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ لا يَتَعَلَّمُهُ إلا ليُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ

عَرْفَ الجَنَّةِ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢).

- لقد حذرنا الله تعالى ورسوله هم من أن نعمل العمل ليرانا الناس، وأخبرنا الله تعالى أن هذا الرياء سبب في بطلان العمل، قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَرْ فِاللَّهِ تَخبرنا بأن من المسلمات أن الذي ينفق المال ليراه الناس تبطل صدقته ولا أجر له فيها، لذلك شبه الله بها في ينفق المال ليراه الناس تبطل صدقته ولا أجر له فيها، لذلك شبه الله بها في البطلان من يتصدق ثم يؤذي من تَصدّق عليهم بأن يذكر فضله عليهم في صدقته.

وكيف للإنسان أن يعمل لأجل الناس، والناس لا يملكون ثواباً ولا يدفعون عقاباً، ولا يملكون جنة ولا ناراً؟ فإذا جاءك خاطر لتعمل عملاً لأجل الناس وإرضائهم وأخذ النفع منهم؛ فتذكر هذه الحقائق، حتى لا يبقى لك حرص إلا على العمل لله، طلباً لمرضاته وفضله.

والخلق كلهم فقراء، ومن طلب من الخلق الفقراء ثواباً وظنهم أنهم

<sup>(</sup>١) عُرْفُ الجنة: أي ريحها، وهو كناية عن عدم دخول الجنة وعدم القرب منها، فحتى رائحتها لا يمكن أن يشمّها.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٨٤٣٨ وأبو داود ٣٦٦٤ وابن حبان ٧٨، عن أبي هريرة ١٠٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، أخرجه أبو داود رقم ٢٥١٦ والحاكم مختصراً رقم ٢٤٣٦ وصحح إسناده.

يفيدون أو ينفعون؛ وَكَلَه الله إليهم فلن ينفعوه، وإذا طلب مدحهم وثوابهم مع الله؛ فكأنها جعلهم يعادلون الله، فالله تعالى لا يقبل ذلك، ويكله إلى هؤلاء الذي جعلهم كالشركاء لله، فلينفعوه إن كانوا ينفعون، قال رَسُولَ الله على يَقُولُ: "قَالَ الله تعَالى: أَنَا أَغْنى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّركِ، منْ عَملَ عَمَلاً أشْركَ فيهِ مَعى غَيْري؛ تَركْتُهُ وشِرْكَهُ»(١).

#### \_حالات مَرَضِيَّة وعلاجاتها:

1. كثير من الناس يأتيهم خاطر أو وسواس من الشيطان وَهُمْ في العبادة من صلاة أو صيام أو تعليم؛ فيوسوس إلى أحدهم بأنك لست مخلصاً، وأنك تعمل العمل لأجل الناس، فإذا جاء هذا الخاطر والوسواس فإنها يريد به الشيطان أن يشوش على الإنسان حضوره في عبادته، كها يريد أن يوهمه بأن عمله لغير الله فلا فائدة منه، إذن فليقطع عمله وليتركه، وعلاج ذلك: أن يخالف مراد الشيطان فيبقى في عمله ولا يتركه، وليحرص على حضوره وخشوعه ولا يلتفت إلى هذا الخاطر، ويستطيع أن يدفع هذا الخاطر بسهولة إذا تذكر الدافع إلى العبادة التي يقوم بها، فيتذكر نيته الأولى فيها، فها دام قد تحرك إليها لأجل الله وطاعة لله، فها يخطر في باله وما يوسوس به الشيطان إذن غير صحيح، وإنها هو تشويش وكذب وتوهيم.

٢. وإذا جاءك خاطر بأنك تعمل لأجل الناس، ووجدت هذا الخاطر حقيقياً صادقاً، إذ وجدت في نفسك ميلاً إلى معرفة الناس بعملك، ووجدت في نفسك رغبة في مدحهم، ووجدت في نفسك فرحاً برؤية عملك، فقد دخل الرياء إليك، وصار في قلبك نظر إلى الخلق، فعليك أن تخرج ذلك من قلبك، وإخراجه سهل أيضاً، وإنها يكون بأن تذكر نفسك بأن الذين يرونك وتحب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٩٨٥، عن أبي هريرة ١٠٠٠

نظرهم ومدحهم؛ لن ينفعوك ولا يدفعون عنك ضراً، ولا يملكون جنة ولا يحجبون عنك ناراً، فلِمَ تفرح بهم؟ ولم تنظر إليهم؟ فاجعل نظرك كله إلى الله الذي ينفعك ويملك ثوابك وجنتك، وافرح بنظره إليك، واستغن به وبنظره عن نظر سواه، وبهذا تكون قد رجعت من الرياء إلى الإخلاص، وصححت نيتك، وأزلت ما دخل عليك من مرض قلبي وإيهام شيطاني.

٣. وكذلك إذا جاءك خاطر أو وسواس يقول لك: ما أحسن عملك وما أخلصه؛ فإنها يريد الشيطان به أن يدخل عليك العجب والغرور، فتذكر أن عملك إن كان حسناً فهو من فضل الله، فاشكر الله، ولا تلتفت إلى ما يثيره في نفسك من عجب وغرور ونشوة وفرح بالنفس والعمل، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِلَا لِكَ فَلَيْفُ رَحُواْ هُو خَيرُ أُمِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨]، فأمرنا أن نفرح بفضل الله وبرحمته، لا بأنفسنا وأعمالنا، فقد نهانا عن ذلك بقوله: ﴿ لَا نَفْرِح بفضل الله وبرحمته، لا بأنفسنا وأعمالنا، فقد نهانا عن ذلك بقوله: ﴿ لَا نَفْرِح بَفْضُلُ اللهُ وبرحمته، لا بأنفسنا وأعمالنا، فقد نهانا عن ذلك بقوله: ﴿ لَا



إذا آمن الإنسان وعمل بأحكام الله من عبادات ومعاملات وأخلاق، مع وجود الأحوال القلبية السليمة التي بيناها؛ فقد بدأ يتحقق بالعبودية والطاعة على وجهها المطلوب.

والعبادة والعبودية لا يستحق أحد أن نتوجه بها إليه إلا الخالق، الذي خلق كل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، الذي لا يهاثله أحد، فلا يستحق معه هذه العبادة غيره، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي عَلَقُكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ فَلَكُمْ وَالنَّيْ مَن السَّمَاءَ مَا أَغَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ أَلَا تَعْمَلُ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ فِنَا أَهُ وَالنَّرَ مِن السَّمَاءَ مَا أَغَرَجَ بِهِ مِنَ الله لا يستطيع أن يفعل لك شيئاً مما ذكرته الآية، فكيف نُسوِّي غيره به.

وفي مئات الآيات يذكرنا الله تعالى أنه هو الرب المتصرف الذي يفعل أشياء لا يقدر عليها غيره، لأجل ذلك فهو الإله الذي نعبده وحده دون غيره، من ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يُدَيِّرُ الْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِدْدِ فَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِدْدِ فَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلَا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِدْدِ فَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٣](١)، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ

<sup>(</sup>١) واقرأ الآيات التي بعدها: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۚ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَأُوا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ

خَلِقُ كُلِ شَيْءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٢](١)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُورَتِي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [الزخرف: ٦٤] فلأنه الرب وحده؛ وجب أن نعبده وحده ونتخذه إلها وحده.

والعبادة لا تقتصر على أعمال ظاهرة وأقوال؛ بل فيها معنى قلبي هو الذي نسميه العبودية، ولا يكفي أن يقوم الإنسان بالعبادات الظاهرة من غير تحقق بمعنى العبودية فيها لله، ولا يكفي أن يستشعر معنى عبوديته في قلبه دون أن يُصدِّق ذلك في ظاهره بإقامة الطاعات والعبادات الظاهرة.

فكل عبادة يجب أن يرافقها معنى العبودية لله في القلب، وكلما ازداد

لِيَجْزِى ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَيمِ وَعَذَابُ ٱلِيمُّا يَمَا كَانُواْ يَكُفُوُونَ وَقَدَرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ يَمَا كَانُواْ يَكُفُوُونَ \* هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآةً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ وَالنَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ بَتَقُوبَ ﴾ [يونس:٤-٦].

<sup>(</sup>١) واقرأ الآيات التي قبلها كيف يخبرنا الله عن نفسه أنه يفعل أشياء يقدر عليها لا يقدر عليها غيره، فيختم بالنتيجة المترتبة على ذلك أنه لا يجوز أن يعبد غيره، وهذه الآيات هي: فيها أن الله فالله المنتيجة المترتبة على ذلك أنه لا يجوز أن يعبد غيره، وهذه الآيات هي: \* فَالِقُ اللهُ فَالَقُ الْمَيِّ وَالنَّوِعَ يُغْرِجُ الْمَيِّ وَعُمُّ اللهُ فَاكُنُ الْمَيْدِ الْمَيْدِ الْمَيْدِ الْمَلِيدِ \* وَهُو اللهِ مَا اللهِ مَنكَ اللهُ الله

المسلم إيهاناً وقرباً وصلاحاً كلما استشعر معاني العبودية في كل وقت.

ومن معاني العبودية إذعان العبد لله ورضاه بطاعته، وتواضعه لله، وذلته له، وافتقاره إليه، واضطراره إليه، وتمسكنه بين يديه سبحانه، واستشعار العبد ضعف نفسه وحاجته إلى مدد القوة من الله، ومن عبوديته تضرُّعُه إلى الله، وأن يتذكُّر جهله وحاجته إلى التعليم والهداية من الله.

ومن معاني العبودية شعور العبد بقدرة ربه عليه؛ فيخاف منه، وشعوره بقدرة ربه على الإحسان إليه ورحمته؛ فيحبه.

فلا تكون العبودية لله صحيحة مالم تجتمع مع الحب والخوف، لأنه إن أطاع الله مع كُرْه له؛ لم يكن عارفاً بقدره، ولأنه إن أطاعه مع استغناء عنه وعدم خوف منه؛ لم يكن عارفاً بقدره، لم يكن ذليلاً بل يكون مستكبراً في نفسه عليه، والكِبْر ضد العبودية.

فالعبد يخضع لإلهه، ويسمع ويطيع، ويذل وينكسر، ويحب ويرغب، ويخاف ويرهب.

وخلاصة معاني العبودية لله تجتمع في ثلاثة معانٍ: تشمل الطاعة لله، وتشمل الخب لله تعالى.

فكيف تكون عبداً لله تعالى إذا لم تكن تطيعه، وكيف تدعي أنك عبد لله وأنت لا تذل له ولا تنكسر ولا تتصاغر أمام عظمته وكبريائه وقدرته وجلاله، وكيف تدعي أنك عبد الله وأنت لا تحبه، وهو الذي أحسن إليك في كل شيء وهو الذي خلقك وهو الذي أعطاك قوتك وحواسك وقلبك وقدراتك وعقلك وخلق لك كل شيء، وحبك لله منه ما هو حب ناشيء عن التعظيم والتقدير والإجلال، ومنه ما هو ناشيء عن النظر إلى بره وإحسانه ورحمته بك.

\_ والله كما أمرنا بالعبادة؛ أمرنا بجميع ما تتضمنه من معاني العبودية التي

يجب أن يتحقق بها الإنسان ويتذكرها:

## أيها العبد: كن مستسلماً:

سَلِّم لله تعالى واستسلم (۱)، لا تعارض شيئاً من كلامه أو حكماً من أحكامه، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ مُ ثُمَّ لا يَجِدُواْفِ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وعدم التسليم نوع من الكبر، نجده في كثير من الناس، فكثير منهم يناقش الله في أحكامه، وكأنه يرى عقله وفكره وتدبيره يساوي علم الله وحكمته وتدبيره، بل يظن نفسه أفهم من الله، يرجح قولاً غير قول الله على قول الله تعالى، يفعل ذلك وكأنه لم يصنع شيئاً، لم يعرف عظمة الله ولا عرف قدره ولا أحبه ولا خاف منه، ولا ذاق العبودية التي خلق لها، والتي هي وصفه الطبيعي في مقابل ألوهية الله وربوبيته.

فكان جهله بالله ونقص معرفته بإحسان الله وعظمته وأسمائه وصفاته؛ سبباً في عدم التعظيم لقدره، ﴿ وَمَاقَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١، الزمر: ٦٧]، فخرجوا بذلك عن عبوديتهم إذ لم يعرفوا ألوهية ربهم وربوبيته، وظهر المرض القلبي على ظواهرهم، بالاعتراض والعصيان والتخلف عن كثير من الطاعات.

وهذا الذي وقع فيه الشيطان، فهل طُرِد إبليس من رحمة الله إلا لعدم تسليمه لله، فعارض الله وناقشه، فكان بذلك مستكبراً عن العبودية، فأذلّه الله، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقَّنَكُمُ مُمُ مَوَّرَنكُمُ مُمَ قُلْنَا لِلْمَلَكَيْكَةِ السَّجُدُوالْلَادَمَ فَسَجَدُوا لِللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وقد سبق الكلام عن التسليم من قبل.

[الأعراف: ١١-١٣].

ولم يكن إبليس بمعصيته مجرد عاص، بل كان متكبراً مغروراً في باطنه أيضاً، ولو كانت المعصية ناشئة عن خطإ أو مجرد شهوة، وأعقبتها التوبة والاعتراف بالخطأ؛ لكان في محل الغفران، لكن مرض قلبه كان كبيراً إلى درجة أن يناقش ربه، ولا يسلِّم لأمره، فوصل إلى حد الطرد من رحمة الله واستحق اللعن، فلم يعد له سبيل إلى التوبة والطاعة والرحمة بعد ذلك.

يعترض بعض الناس على حكم الله في الميراث أو في العقوبات كقطع اليد للسارق، وتعترض بعض النساء على حكم الله في الحجاب، حتى تتجرأ إحداهن أن تقول: إن الله ظلم المرأة بهذا الحكم، وتعترض الأخرى على إباحة التعدد للرجال.

وهذا الاعتراض ليس هو من المعصية وإنها هو من الكفر، لما فيه من الاعتراض، الناشيء عن الجهل بالله، فقد ظنوا كلام الله مثل كلام البشر يناقش، وظنوا أحكامه تحتمل الخطأ كأحكام البشر، فخرجوا عن العبودية بالخروج عن التسليم، حتى ولو صلى أحدهم أو صام، فلا يقبل منه ذلك، لأن معنى العبودية أصلاً لمن يكن في قلوبهم، ولم ينطلقوا فيها أطاعوا من العبودية لله والاعتراف بحقه وقدره، فلا قيمة لطاعتهم التي أظهروها.

## أيها العبد: كن طائعاً:

أطع ربك، ولا تخالف أمراً من أوامره، ولا تتجرأ على مخالفة نهي من نواهيه، فلا يكفي أن تعترف بأحكام الله وتسلم له ثم تخالفها في عملك، فتمام العبودية بتصديق الاعتقاد والقول بالعمل.

ولا يحق لأحد أن يتخلف عن طاعة الله، فالتخلف عن طاعته تخلُّف عن

عبادته، قال تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا الْمَلَكَيْكَةُ الْمُلَكِيكَةُ الْمُلَكِيكَةُ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ النساء: ١٧٢].

وطاعتنا لله هي وحدها طاعة العبودية، وغيره إنها نطيعه طاعة لله، فالذين أمرنا الله بطاعتهم كالأنبياء والعلماء والآباء؛ فإنها نطيعهم لأمر الله لنا بطاعتهم، فطاعتهم جزء من عبوديتنا لله وحده.

وطاعتنا للأنبياء وتواضعنا لهم ليس من باب عبادتهم، وإنها هو من طاعتنا لله وعبادتنا لله، فالأنبياء لم يطلبوا عبادتهم، وليس لهم أن يطلبوا ذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَيْكَةَ وَالنَّبِيِّيَنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٠].

ومن أعطى لغير الله حق الطاعة فيها يخالف به أمر الله؛ فقد جعل عبوديته لغير الله، كها قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّالَمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ. لَفِسُقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُحُومُمُ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِدُلُوكُمْ أَوَلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِدُلُوكُمْ أَوَلِيَآبِهِمْ لِيُكُمُ لَيْكُمُ وَإِنَّ ٱطْعَتْمُوهُمْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِدُلُوكُمْ أَوَلِيَآبِهِمْ لِيُكُمْ لَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وعن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي الله وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»، وسمعته يقرأ في سورة براءة: ﴿ اَتَّخَاذُوۤ الْحَبَارَهُمۡ وَرُهُبَانَهُمۡ اَرّبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣١](١)، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، فقا ل الله: «ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه»(١) «فتلك عبادتهم لهم»(١).

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿ أَخَكَذُوٓا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهُبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبَّ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِدُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَنَهُا وَحِدًا لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَكَنَهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾ [النوبة: ٣١].

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٣٠٩٥.

### أيها العبد: كن متذللاً لله:

استشعر ذلتك وانخفاضك وتواضعك لله العزيز المتعالي الكبير، وتذكر أنك مسكين، ولا تكن كأولئك الذين لا يعرفون الذلة إلى بعد العذاب، أو لا يعرفون الذلة إلا في الآخرة حيث لا تنفعهم الذلة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٦]، فالله تعالى يريد عبده مستكيناً له متضرعاً إليه، وقد يصيبك البلاء لترجع إلى الله عارفاً ذلتك ومسكنتك.

وتذكر أن الله هو العزيز، وهو الذي يملك العزة: قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لَلِهُ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ ٱلْعِزَّةَ فَكُمْ عَذَاكُ يَضْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْمَعَمُلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ أَوْلَالِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَاكُ شَعِدَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْمَعَمُلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ أَوْلَلْيِنَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَاكُ شَعِدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَكِيكَ هُوَيَهُورُ ﴾ [فاطر: ١٠].

ولقد دعا النبيُّ اللهم أن يُدخله في المساكين، فقال: «اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين» (٢)، وليس المقصود من هذه المسكنة الفقر والاحتياج إلى الناس، وإنها هو الشعور بالفقر إلى الله والاحتياج إليه، وعدم التكبر على عباده.

والله تعالى يكرم العبد وينصره بقدر ذلته، لذلك بين الله في كتابه أن صفة المؤمنين حينها نصرهم في غزوة بدر كانت صفة الذلة، قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمَّ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

ـ والله تعالى إذا رآى عبده متذللاً له، أمده بالعزة على من سواه، وأعزه

<sup>(</sup>١) هذه تتمة الحديث أخرجها البيهقي في سننه ١٠/ ١١٦، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٢٣٥٢، عن أنس ، والحاكم في المستدرك رقم ٧٩١١، عن أبي سعيد ، وقد روي الحديث بأطول من هذا، والزيادات عليه في بعضها ضعف.

والله كما يعز من تذلل له في الدنيا؛ يعزه في الآخرة، يوم يذل المجرمون، قال تعالى: ﴿ لَهُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةً أُوْلَئِيكَ قَال تعالى: ﴿ لَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةً أُولَئِيكَ وَزِيَادَةً وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلّةً أَوْلَئِيكَ أَصْعَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمً عِلَا أَنْهَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمً عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِمً عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّ

# أيها العبد: كن مفتقراً:

تذكر أن فقير محتاج إلى الله تعالى في كل شيء، قال تعالى: ﴿ هَيْكَأَيُّمُ النَّاسُ الْمَعْوَالْفُقُواَ الْفَيْ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]، كلما احتجت إلى شيء تذكر أنه بيد الله وقدرته ومتوقف على مشيئته وإرادته، ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]، تذكر أنك مفتقر إلى مدد الله، المؤمن والكافر، قال تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَتَوُلاَ وَهَتَوُلاَ وَمِنْ عَطَاءً رَيِّكَ وَمَاكانَ عَطاءً رَيِّكَ وَالكافر، قال تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَتَوُلاَ وَهَتَوُلاَ وَمِنْ عَطَاءً رَيِّكَ وَمَاكانَ عَطاءً رَيِّكَ عَطَاءً رَيِّكَ عَطَاءً رَبِّكَ عَطَاءً مَنْ الله ومله والكافر، قال تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ أَنكُ مضطر إلى مدد الله في كل شيء، قال تعالى: ﴿ أَمَن يُعِيبُ المُضْطَرِ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَثِيفُ السُّوّة وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ الْأَرْضِ أَءَكُ لُكُ مُعَالًا الله ومدده في معلى وبصرك وكلامك وتفكيرك ونَفَسِك ودقات قلبك وحركاتك وقوتك وبقائك...

فها دمت في فقر وحاجة في كل لحظة؛ فلا تنس فقرك واضطرارك إلى الله،

ولا تستكبر على الله ربك.

### أيها العبد: اعرف عَجْزَك:

استشعر عجزك، وتذكر أنك لا تقدر على شيء إلا بقدرة الله، قال تعالى: ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللّهُ بِهِمَا ۚ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الفتح: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ لِتُلّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن وَنَ الفَصْلِ ٱللّهِ وَقَال تعالى: ﴿ لِتُلّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن يَشَاءً وَاللّهُ ذُو ٱلفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢٩]، فَضْلِ ٱلفَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢٩]، أي ليعلموا أن كل ما يقدرون عليه فإنها هو من عطاء الله وفضله ومدده وخلقه: ﴿ وَٱللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

# أيها العبد: كن مستضعِفاً:

تذكر في كل حال أنك ضعيف، وأن مفتقر إلى قوة الله ومدده، ﴿وَلَوْ يَرَى اللَّهِ وَمَدَدُهُ، ﴿وَلَوْ يَرَى اللَّهِ وَلَوْ يَرَى اللَّهِ وَلَوْ يَرَى ظَلَمُوۤا إِذْ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوۡةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

تذكر أنه «لاحول و لاقوة إلا بالله»، فاستمدمن الله القوة واعلم أن التصريف والتأثير في كل شي منه سبحانه، و لا تنسب ذلك لنفسك أو لأحد من الخلق.

وقد حثنا النبي على أن يكون أحدنا متذكراً لضعفه في نفسه، فقال: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتَضَعِّف، لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلِّ جوّاظٍ(١) مستكبر (٢).

وشعور الإنسان بعجزه وضعفه الذاتي، وأن قوته من الله لا من نفسه؛ لا يعني أن يتعاجز الإنسان، وأن يقصر فيها يستطيع مما أعطاه الله القدرة الله عليه، فالنبي الله من ذلك، فقال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن

<sup>(</sup>١) العتل: الشديد الغليظ الفظ الجافي اللئيم، الجواظ: الجموع المنوع، ينتفخ بها ليس عنده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٤٦٣٤ ومسلم رقم ٢٨٥٣، عن حارثة بن وهب الخزاعي ١٠٠٠

الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز (١٠). أيها العبد: اعرف جهلك:

لا تظن أيها الإنسان أنك تعلم كثيراً، ولا أن علمك يساوي شيئاً في جنب علم الله، ولا تغتر على الخلق فيها آتاك الله من علم، فابق في حالة تواضع وشعور بجهلك وحاجتك إلى تعليم الله، فإنك لا تستطيع أن تعلم شيئاً إلا إذا علمك الله إياه، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَاءً ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، واعرف لله فضله عليك، فكل ما عندك من العلم فهو من فضل الله عليك ومن هدايته لك ومن تعليمه لك.

ومهما بلغ علمك فإنه يبقى قليلاً في حقيقة الأمر قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَا قَلِيكُ ﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال العبد الصالح خضر لموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى عصفواً شرب من البحر فقال: «ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر»(٢)، فهذا علم نبي رسول وولي كبير وقيل هو نبي، فما علمك في جنب علمهما، فابق طالباً للعلم مهما علمك الله، وتواضع لله فيما علمك.

ولا تستكبر بعلمك على الله، ولا تُحرِّف في دين الله؛ ظاناً أنك تعطي أحكاماً خيراً من أحكام الله.

### أيها العبد: كن متواضعاً:

قد يخاج الإنسان أن يتكلف الانخفاض والتواضع مع من هو مثله، لكنه لا يحتاج أن يتكلف ذلك مع الله، فالإنسان خفيض وضيع بطبيعته ورتبه بالنسبة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٦٦٤، عن أبي هريرة ، وتتمته: «وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث طويل عن كعب بن مالك ، أخرجه البخاري رقم ٤٤٤٨ ومسلم رقم ٢٣٨٠.

إلى الله تعالى، فرتبة العبد المخلوق لا تطاول رتبة الرب الإله الخالق، ولا تقاربها.

فكن عارفاً بنفسك، متحلياً بصفتك على حقيقتها، فلا تستكبر ولا تغتر بنفسك ولا تعجب بها ولا تأنف، كِبْراً وغروراً وعجباً و أَنَفَة تجعلك تتطاول على الله وعلى أحكامه، فإنه لا إيهان، ولا تتم عبودية لله؛ إلا مع التواضع له ولحكمه.

فالله تعالى هو المتكبر المتعالي الذي يستحق الكبرياء والتكبر على من سواه ﴿ هُوَ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

وقال الله فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني واحداً منهما قذفته في النار»(۱)، وقال الله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»(۱)، هذا الكبر على الله الذي لا يدخل معه الإنسان الجنة؛ هو الكبر على الله وعلى حكمه وعلى كتابه وعلى نبيه ، فذلك كله ناقض للإيمان، وموجب للخلود في النار، أما الكبر على المؤمنين فهو من كبائر الذنوب القلبية، وينشأ عنه ذنوب قولية وعملية (۱).

<sup>(</sup>۱) حديث قدسي صحيح، أخرجه أحمد في مسنده رقم ٩٣٤٨ بهذا اللفظ، وأخرجه غيره، وأخرجه مسلم رقم ٢٦٢٠، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ﷺ: «العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٩١، عن عبد الله بن مسعود ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) حينها يكون التواضع واجباً إيهانياً نَعُدُّه من أحوال القلوب الإيهانية الواجبة، التي إن فقدت

ومن واجبات الإيهان أن يتواضع الإنسان للنبي الله وذلك باعتبار رتبة النبوة والرسالة، فإن عدم التواضع للنبي الله يجعل الإنسان لا يعترف بنبوته، فيكون كافراً بذلك.

والإيهان بالنبي على يقتضي تعظيم قدره، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأَمْتِ اللَّهِ يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَالْإِنجِيلِ الرَّسُولَ النِّينَ الْأَمْتُ رُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُنكَرِقُ وَيَضَمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِدِ الْخَبَيْثِ وَيَضَكُوهُ وَانتَبَعُوا النّورَ الَّذِي آنِلَ مَعَهُ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾ وعنى ﴿ وَعَزَرُوهُ ﴾ أي عظموه. [الأعراف: ١٥٧]، ومعنى ﴿ وَعَزَرُوهُ ﴾ أي عظموه.

وإذا رفع الصوت عنده وفوق صوته سبب في بطلان الأعمال الصالحة، فكيف بها هو أكبر من ذلك من التعالي والتكبر على النبي الله قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصُّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا بَعَهُرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

دخل الإنسان في الكفر، وهذا الذي نتكلم عنه هنا، وهو التواضع لله ولحكمه ولكتابه ولرسوله والمحلم الواجبات الفقهية ولرسوله الله التي أما في حالة التواضع للخَلْق التي هي واجب أخلاقي من الواجبات الفقهية القلبية والعملية، التي إن فقدت كان الإنسان عاصياً صاحب كبيرة؛ فهذا يدخل في الأخلاق، لذلك سنتكلم عن التواضع في الأخلاق؛ من جهة تواضع المسلم للمسلم.

بقبول كتابه، وإنها استكبروا عنه.

والله تعالى وعد من يتواضع له بأن يَرفع قدره ويُعزه، قال ﷺ: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»(١).

### أيها العبد: كن محباً:

انتبه إلى حبك، وقوِّ حبك لله بمعرفة فضله وإحسانه، وتذكُّر جماله وكماله، فإن العبادة لله مع الكره له والبعض والنفور منه لا تكون عبادة، ألا ترى إلى والد لو أطاعه ولده وعلم أنه لا يحبه ولا يحب أن يطيعه، هل يرضيه ذلك من ولده، بل يكره طاعته له، ويعتبر ذلك عقوقاً، فالله تعالى أولى بأن يكون محبوباً مع الإيهان والطاعة، قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُوۤ الشَّرُ حُبًا لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وإذا كان حب الإنسان لأهله ووالده يدعوه إلى تذكرهم والشوق إليهم عند غيابهم عنه، فالله أولى بأن نذكره ونشتاق إليه، حباً واعترافاً بفضله وشكراً له واحتياجاً إليه، ﴿ فَأَذْ كُرُوا اللّهَ كَذِكْرُو ءَاكِمَ أَوَ أَشَكَدُ ذِكْرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

\_ وإذا تحقق الإنسان بالعبودية لله تعالى، فإنه يكون \_ تلقائياً \_ قد تخلص من كل أمراض القلوب، فإن خلاصة أمراض القلوب هي في خروج الإنسان عن وصف العبودية لله تعالى، ومن نظر إلى أخلاق باطنه وتصرفات قلبه ووزنها بميزان العبودية لله تعالى استطاع أن يعرف المرض من الصحة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٥٨٨، عن أبي هريرة ١٠٠٠

وإذا بدأ المسلم يتحقق بالعبودية؛ فإنه لا يرضى أن يقف عند الحدِّ الأدنى منها، بل يطلب الحد الأعلى والأحسن من العبادة والعبودية، ويسعى إليه، والوسيلة الأسهل لطلب الترقي إلى الإحسان هي المراقبة:



إذا استقام العبد على أعمال دينه فهو مراقب لأمر الله في كل وقت وفي كل ظرف، ينظر ماذا يأمره الله وماذا ينهاه، وماذا يريد منه، فهو عبد الله في كل وقت وحين، ولكن هذا لا يكفي للتحقق بالإحسان، بل لا بد أن يستحضر مع ذلك أن الله يراه، أو يكون حاله كأنه يرى الله معبوده.

ومن علم أن الله تعالى عليم سميع بصير رقيب، فكيف لا ينتبه إلى رقابته وسمعه وبصره.

والنبي ﷺ لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال ﷺ: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١)، فالإحسان يتكون من شقين: الأول: أن تعبد، فإذا كنت في عبادة مستمرة، فكل شيء في حياتك مندرج في العبادة والعبودية، حتى أمور الدنيا والشهوات المباحة تدخل في عبادته من خلال نيته الصحيحة وموافقته لأمر الله، فذلك من الإحسان، والثاني: أن يكون مع عبادته منتبها إلى معبوده، فيكون كأنه يرى الله، فإن لم يستطع أن يتخيل ذلك؛ تذكر أن الله يراه، وجعل هذا الأمر في خيلته لا يفارقه، فإذا دام ذلك عنده كان محسناً.

فإذا كان في أي عبادةٍ من صلاة وصيام وحج وذكر وغيرها؛ انتبه إلى ربه وحَضَر معه، وإذا كان في أعماله الدنيوية من طلب رزق وطعام وشراب وجِماع

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جبريل عن الإسلام والإيهان والإحسان، أخرجه البخاري رقم ٥٠ ومسلم رقم ٩، عن أبي هريرة .

وغير ذلك؛ انتبه أن الله يراه فيها.

يحاول المسلم ذلك ويتدرب عليه، ويتكلفه مرة بعد مرة، حتى يقوى عنده، ويصير طبيعياً وسهلاً وعادة وخُلُقاً في نفسه، حتى يصير سجية يأتي بلا تكلُّف.

كمثل إنسان يعمل في عمل ومعه صاحب العمل يراقبه، فإن عمله لا يشغله عن الانتباه إلى المراقب لعمله، وانتباه إلى المراقب لا يشغله عن عمله، بل يدفعه إلى مزيد من الإصلاح والإحسان والتجويد لعمله.

وكمثل إنسان يكون مع ملك، فإنه يتأدب في حضرته وينتبه إليه ويحسن كلامه وأفعاله، ولا يشغله انتباهه إلى الملك وملاحظة وجوده عن أدبه وحسن عمله، كما لا يشغله قوله وعمله عن وجود الملك معه، بل يكون ذلك سبباً في تجويد وتحسين الفعل والقول.

وكمثل إنسان علم أن آلة تصوير تُصوِّره وتراقبه؛ فإن ذلك يدفعه إلى التصرف الأمثل ويدفعه إلى تجنب التصرف القبيح المكروه، فكيف بالذي يعلم بأن الله يراه و يحصى عليه.

فالله أحق بأن لا نغفل عنه، وأحق بأن نُجوِّدَ أعمالنا وأقوالنا وخواطرنا لأحله.

والحديث لم يعرِّف الإحسان، لأن الإحسان واضح مفهوم، لا يحتاج إلى تعريف، فهو الأخذ بالأحسن والأجود في كل شيء، فمن كان محسناً يطلب الأحسن والأجود في الفكر والقول والعمل والعبادة والمعاملة والخلق والأدب، وفي كل شيء في حياته.

وإنها ذكر الحديث الوسيلة الأسهل للتحقق بالإحسان، وهي المراقبة، أي مراقبة العبد لنفسه، ومراقبته لرقابة الله عليه، فمن انتبه إلى أن الله رقيب يراقبه، وسميع يسمعه، وبصير يراه، وعليم خبير يعلم ظاهره وخفاياه؛ فذلك يدعوه إلى الحياء بين يدي الله، فيصلح عبادته ويجودها بين يديه، ويخجل ويستحيي من معصيته وهو يراه، ويدقق على نفسه فيتأدب بأحسن الآداب.

إن أحدنا إذا رآه الناس خجل من فعل ما يكرهونه ويستقبحونه، ولو رآه صبي لخجل منه في أمور، فكيف لا نخجل ولا نستحيي من الله وهو يرانا على الدوام ويسمعنا، ويحصي علينا ويراقبنا، ويصور أعمالنا ليحاسبنا عليها، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩]، وقال ﷺ: «فالله أحق أن يستحيى منه»(١).

فحديث «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه»؛ يبين الوسيلة التي من خلالها يصل الإنسان إلى الإحسان، وهي هذا الحال القلبي من الانتباه إلى الله وإلى رقابته.

وما دام الله حاضراً موجوداً معنا حيثها كنا: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ آَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، فهو معنا في خلوتنا وجلوتنا، في بيوتنا وأعمالنا، في طاعتنا ومعصيتنا، فواجبنا أن نتقيه، بطاعته والحذر من معصيته دائهاً، كما قال ﷺ: «اتق الله حيثها كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق

<sup>(</sup>۱) حديث حسن، أخرجه أحمد ٥/٣ و ٤ ، والترمذي رقم ٢٧٩٤ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، [وفي رواية أخرى عند الترمذي رقم ٢٧٦٩: الرجل يكون مع الرجل] قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها، قال قلت: يا نبي الله إذا كان أحدنا خالياً، قال: «فالله أحق أن يستحيي منه الناس». قال الترمذي: هذا حديث حسن. وذكر البخاري العبارة الأخيرة: «الله أحق أن يستحيا منه» تعليقاً قبل حديث رقم ٢٧٤.

جسن<sup>»(۱)</sup>.

وقد حثنا الله تعالى على طلب مقام الإحسان فقال: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ اللَّهُ مُحِبُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ومن الوسائل التي تُسَهِّل التوصل إلى المراقبة: وسيلة علمنا إياها النبي عين الله الله الله الله الله الله عين الله من أهلك »(٢)، فالذي لا يقدر على الأدب والحياء بين يدي الله، لأنه غيب عنه، فليتخيل أحداً من الناس عمن يشهدهم ويستحيي منهم أن يفعل عيباً أمامهم، فليكن أديباً مع الله مثل أدبه معهم، على الأقل، وإلا فالله أولى بأن يتأدب معه.

تخيل أنك مع والدك أو جدك أو شيخك أو شيخ كبير القدر تحترمه، أو مع ملك أو وزير أو شرطي، فكيف تتصنع الأدب معهم، وكيف تستحيي من القبائح وهم يرونك.

لو رآك النبي ﷺ وأنت تصلي كيف تُجُوِّد صلاتك وخشوعها، فالله أولى بذلك.

لو رآك النبي ﷺ وأنت تُكلِّم أهلك؛ كيف تتصنع الأدب والتواضع معهم، فالله أولى بأن تتأدب مع أهلك استحياءً من نظره إليك.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٢١٣٩٢ والترمذي رقم ١٩٨٧، عن أبي ذر ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه البزار رقم ٢٦٤٢، عن معاذ بن جبل؛ بهذا اللفظ، وتمامه: «أفش السلام، وابذل الطعام، واستحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك، وإذا أسأت فأحسن، ولتحسن خلقك ما استطعت». وقد ورد هذا الحديث بعدد من الروايات والألفاظ أكثرها ضعيفة، وقد حسن بعض العلماء بعض رواياته، ولأجزائه شواهد.

فانظر كيف تفعل في صلاتك وعبادتك، وكيف تفعل حينها تدعوك نفسك إلى معصية، وكيف تتقن عملك، وكيف تكون في مع أهلك ومع الناس، وكيف تكون عند غضبك، وأنت بين يدي الله.

ومن جعل خواطره وفكره مشغولاً بالله تعالى وبذكره، فحفظ ذكره في كل حين؛ فإن الله يحفظه ويتولاه في حاجاته كلها، ويكون قريباً منه معيناً له، قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الّذِينَ كَفَرُواْ قَالَ الله تعالى: ﴿ إِلّا نَصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الّذِينَ كَفَرُواْ قَالَ الله مَعَنَا أَلَكُ مَعَنَا أَلْكُ مَعَنَا أَلَكُ مُعَنَا أَلَكُ مَعَنَا أَلَكُ مُوسَى الله مع ذلك مَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٤٠]، فامتنع الحزن لشعوره بالمعية، ثم أكرمه الله مع ذلك مَكِيمٌ أَلَكُ اللّهُ وَلَى كَاللّهُ أَنْ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينِ \* فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اَضْرِب السكينة والحفود الربانية، وقال تعالى: ﴿ فَلَمَا تَرَبّهَا الْجَمْعَانِ قَالَ السّعَنَا أَنْ اللّهُ مَعَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَ أَلْكُونَا أَلْكُولُونَ \* قَالَكُلاّ إِنّ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينِ \* فَأَوْحَيْنَا أَنْ أَلُونُ مُنْ أَنْ فَرْقِ كَالطّوْدِ الْمَظِيمِ \* وَالْكُنْ أَلْ فَرْقِ كَالطّوْدِ الْمُطْيمِ \* وَالْكُنْ أَنْ أَنْ فَرْقِ كَالطّوْدِ الْمُطِيمِ \* وَالْكُنْ أَنْ أَنْ فَرْقَ كَالطُودِ الْمُطْيمِ \* وَاللّهُ وَلَى الشّعراء: ٢١ - ٢٦].

وقال رسول الله على: "احفظِ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهَك "(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم ٢٥١٦، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: حسن صحيح.





# خاتمة عما يعطاه القلب السليم نتيجة اتصافه بالصفات السليمة في مرحلة المبتدئ





إن القلب إذا طهر وصفا وزال عنه الران والقسوة والغفلة، فإنه يكون كمثل العين التي زالت غشاوتها، والأذن التي ذهب وقرها، فيبدأ الإنسان يجد إحساسات القلب ويرى ثمرات صفائه وسلامته، وكأنها لم يكن له قلب وصار له قلب، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾ [ق: ٣٧]

فيزداد شعور المسلم بقلبه وما فيه من خواطر وأحوال وتقلبات، ويصير التفاته إلى باطنه وإلى ما يصلحه كبيراً، كما هو ملتفت إلى صلاح ظاهره في أعماله وأقواله.

ومن الإحساسات التي تبدأ عند المبتدئ نتيجة ذلك؛ إحساسه بالخوف من الله عند الذكر، وإحساسه بزيادة الإيهان والمعرفة كلما قرأ القرآن، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، وَادَتْهُمْ إِيمَاناً ﴾ [الأنفال: ٢]، فالقلب يحس بالوجل والخوف عند ذكر الله تعالى.

وينتج عن ذلك أن الجسم والجلد قد يقشعر ويهتز من قوة الخوف والخشية من الله، قال الله سبحانه: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيبِهَا مَّثَانِيَ وَالحَشية من الله، قال الله سبحانه: ﴿ اللَّهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيبِهَا مَّثَانِي فَقَلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ فَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣]، فجلد الإنسان يقشعر ويهتز من أثر خشية القلب، ثم يلين بعد تشبعه بالقرآن وأنواره فيرق القلب، ويلين للقرآن ومعانيه.

### الرؤى والمنامات والأحلام(١):

- ومن نتائج صلاح القلب عند المبتدئ: أن تكثر الرؤى المنامية عنده، وكلما ازداد المسلم صلاحاً يلاحظ أن رؤاه تزداد حسناً وجمالاً ونفعاً، على الغالب، وليس هذا أمراً مضطرداً، فلا يجوز أن نقول عمن لا يرى رؤى: إنه ليس بصالح، كما لا يشترط في وجود الرؤيا الصالحة كون الرائي صالحاً، فقد يرى الكافر رؤيا صالحة من الله(٢).

لكن لا شك أن هناك نوع ارتباط بين صلاح الإنسان وكثرة رؤاه، لقول النبي على: «وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً» (٣).

- وقد علمنا النبي الله أن الرؤى منها ما هو صالح، وهي الرؤيا من الله، ومنها ما هو سيء، من الشيطان، وعلمنا الله كيف نتعامل مع الرؤى السيئة، فقال رسول الله الله الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكرة منها شيئاً؛ فلينفث عن يساره (١٠)، وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره، ولا يخبر بها أحداً، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر، ولا يخبر إلا من

<sup>(</sup>۱) ليس هناك فرق بين هذه الكلمات من حيث المعنى اللغوي، لكن بعض الناس يجعل الرؤى ما كان من الله، والأحلام ما كان من النفس، والكوابيس ما كان من الشيطان، ويسمي الكلَّ مناماً، والبعض يطلق كلمة الأحلام على ما كان من النفس والشيطان، أما في الاصطلاح الشرعي، فإن حديثاً في البخاري ذكر أن الرؤيا من الله وأن الحلم من الشيطان، لكن الحديث نفسه أخرجه مسلم بلفظ: «الرؤيا السوء» بدل «الحلم»، مما قد يشكك بأنه من تصرف الرواة، وأنهم يَرون المصطلحين بنفس المعنى، وقد نستطيع أن نقول: إذا أطلق الشرع كلمة الرؤيا فإنها تُحمل على الرؤيا الصادقة الربانية، بدليل أنها هي التي قال عنها: إنها جزء من النبوة، كما في حديث البخاري وغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كما ذكرت بعض هذه الرؤى في القرآن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٢٦٣ وأحمد في المسند رقم ٧٦٣٠، عن أبي هريرة ﷺ .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية عند مسلم: فليتفل عن يساره ثلاثاً، وفي رواية: فليبصق.

يحب»(١)، وزاد في رواية: «وليتحول عن جنبه الذي كان عليه»(٢)، هذه رواية مسلم وفي رواية البخاري: قال ﷺ: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه»(٣).

وقال رسول الله ﷺ: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» (٥٠)، وفي رواية: «جزء من سبعين جزءاً» (٢٠)، وكما خصص هذه الرؤيا التي هي من أجزاء النبوة بالمؤمن؛ نراه خصصها بأمرين في رواية أخرى؛ بكون الرؤيا صالحة، وبكون الرائي صالحاً، فقال رَسُولَ الله ﷺ: «الرُّؤْيَا الْحُسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ؛ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ» (٧٠).

وأنواع الرؤى ثلاثة، قال محمد بن سيرين: «وأنا أقول: الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله»(^)، فالرؤيا ثلاثة أنواع منها الصالح من الله، ومنها السيء من الشيطان، ومنها ما هو من النفس مما

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٢٦١ عن أبي قتادة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٦٦٠٣ عن أبي قتادة الأنصاري وكان من أصحاب النبي ﷺ وفرسانه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٦٦١٤ ومسلم رقم ٢٢٦٣ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ٦٥٨٧ ، عن أبي هريرة ﷺ وأنس ﷺ ، ومسلم رقم ٢٢٦٤، عن عبادة بن الصامت ﷺ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ٢٢٦٥، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري رقم ٦٩٨٣، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٨) ذكره البخاري بعد حديث ٦٦١٤.

يحدث به الإنسان نفسه، أو مما يكون مهموماً به أو مشغولاً به، فيراه فيه المنام أو ربها يرى شيئاً عنه، ولا يفهم من هذا كل ما يحدث به الإنسان نفسه فإنه يكون من الرويا النفسانية، بل قد يكون من الله يوجهه فيه إلى الخير والحق، وقد يكون من الشيطان ليحزنه ويشوش عليه.

\_ ويمكن تقسيم الرؤيا الصالحة إلى ثلاثة أنواع: مبشِّرة ومنبِّهة ومشجِّعة.

فقد يرى ما ينبهه إلى بعض ذنوبه وتقصيره، أو يرى ما ينبهه إلى ما يزيده قرباً من الله وأجراً.

وقد يرى ما يؤكد له صلاح أعماله أو صحة عمل من أعماله، وبركته، ليزداد حرصاً عليه، ودواماً وثباتاً عليه.

وقد يرى ما يبشره بسلامة دينه واستقامته، أو يبشره بأنه سيكون له شأن وحال طيب مع الله، وقد يرى الرؤيا فيه غيره، فيبشره بمثل ذلك، قال رسول الله على: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو تُرى له»(۱).

ولا يجوز للمسلم أن يَغترَّ بالمبشِّرات ويتكل عليها، بل يجب أن تزيده شكراً وإقبالاً، وإلا كانت استدراجاً ووبالاً على صاحبها.

ولا ينبغي أن يكون اهتهامه بالرؤى والتفاته إليها بحيث يشوش عليه سيره وعمله، مهما كانت الرؤيا ربانية أم شيطانية أم نفسانية، وإنها واجِبُه أن يَبقى في أعهاله وعباداته المطلوبة منه شرعاً.

والرؤى ليست من مصادر التشريع، فإذا جاء فيها ما يخالف الشرع والكتاب والسنة، فلا يجوز متابعة الرؤيا، ولا يؤخذ بظاهرها الذي يخالف

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٤٧٩ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونحوه البخاري رقم ٢٥٨٩ عن أبي هريرة .

الشريعة، وإنها يؤخذ بها جاء في الشرع وأحكامه، لأن الرؤى إنها هي أمثلةٌ تُفسَّر وتُؤوَّل، فلا يجوز اعتبارها على ظاهرها، لأن الله تعالى أخبرنا أن الرؤى لها تأويلات بقوله سبحانه: ﴿وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف: ١٠١]،

وحتى ولو رأى المسلمُ النبيَّ في منامه \_ ورؤيا النبي في حق وصدق، فإن الشيطان لا يتمثل به، كما رواه البخاري \_ فليست هذه الرؤيا حجةً على الشرع، وإنها تُؤَوَّلُ تأويلاً مناسباً صحيحاً لا يعارض الشرع.

كما لا ينبغي أن يحرص على التحديث بالرؤى، فقد يُحسَد بسبب ذلك، لذلك نبهنا النبي الله أن لا نخبر بها إلا من نحب.

وإذا لم يجد مَن يحسن التأويل؛ فلا يحرصْ على تحديث الناس وسؤالهم عنها.

وإذا كثُرت رؤى المسلم فلا ينبغي أن يُكثِر على المؤوِّلين من طلب تأويلها، بحيث يُتعبهم ويشغلهم برؤاه، وإنها يختار منها أحسنها وأهمَّها، وما لم يتضح له معناه. والنبي لله لم يكن يؤوِّل كل رؤيا، بل قد كان يكتفي أحياناً بقوله: ما شاء الله، فلا ينبغي أن نُلِحَ على المؤوِّلين في تأويل رؤانا إذا سكتوا عن تأويلها، أو اكتفوا بقولهم: ما شاء الله، أو قولهم: خير إن شاء الله.

فقد روى البخاري عن سمرة بن جندب شه قال: كان النبي اله إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول: «ما شاء الله»(١).

- ولا ينبغي أن ينشغل المسلم وطالب التزكية بالرؤى، فلا يجعل في نفسه رغبة ملحة إليها، فيصير كلما نام يتمنى أن يرى شيئاً، أو يدعو الله أن يريه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٣٢٠، وللحديث تتمة.

شيئاً، فربها خالط ذلك حسن ظن بالنفس، أو خالطه اتكال على تلك الرؤى واغترار بها، فليسلِّم لله فيها يريه أو لا يريه.

ولا يجوز للإنسان أن يكذب في الرؤى ولا غيرها، والكذب في الرؤى من أسوإ الكذب، قال رسول الله ﷺ: «إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٦٦٣٦ ، عن ابن عمر ١٠٠٠

# برنامج تزكية القلب

| الوقت                    | العمل                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| دائهاً                   | احرص على إشغال القلب بالخواطر الصالحة السليمة     |
| دائماً                   | رد الخواطر الباطلة من خلال:                       |
|                          | إنكارها                                           |
|                          | والاستغفارمن وجودها                               |
|                          | مع عدم العمل بما تدعو إليه                        |
| في كل وقت فراغ           | انشغل بذكر الله ولا تغفل عنه                      |
| عند کل عمل               | انتبه إلى مراقبة الله لك وسمعه وبصره وعلمه بعملك  |
| عند بداية كل عمل         | استحضار الإخلاص لله                               |
| كلما جاءك خاطر الرياء    | تذكر ضعف الخلق وأنهم لاينفعون ولايضرون            |
| عند رؤية كل نعمة         | اشكر الله وتذكر فضله                              |
| صبحاً وعشياً على الأقل   | استجلب الشكر بالتفكر في نعم الله في النفس والآفاق |
| عندتذكر قدرته وجلاله     | استحضر عظمة الله والتخوف منه                      |
| عند كل عمل وعند عدم      | توكل على الله ولا تعتمد على الأعمال والأسباب      |
| القدرة على العمل         |                                                   |
| صبحاً وعشياً على الأقل   | استجلب الخوف والرجاء من الله بتذكر جلاله ورحمته   |
| كلما رغب في دنيا أو أخذ  | استحضر هوان الدنيا وعظمة الآخرة                   |
| منها                     |                                                   |
| بحيث تجعل لنفسك          | استجلب الأحوال من خلال: قراءة القرآن والذكر       |
| أوراداً تستغرق كثيراً من | والتفكر ومجالسة الصالحين وسائر العبادات           |
| أوقاتك بهذه الأمور       |                                                   |

## فهرس المحتويات

| صفحة | الموضوع ال                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | منهج السلوك القلبي لمرحلة الطالبين                                     |
| ٧    | الفصل الأول: حقيقَّة القلب وصفاته وأحواله وأعماله وخواطره وطريق تزكيته |
| ٩    | المبحث الأول: تعريف القلب والفؤاد                                      |
| ١٤   | المبحث الثاني: نصوص تُنبِّهُ إلى أهمية القلب وصفاته وأحواله وأعماله    |
| 19   | المبحث الثالث: أنواع القلوب ودرجاتها وخلاصة تزكيتها                    |
| 7 8  | المبحث الرابع: العلاقة بين العقل والقلب والجسد                         |
| ٣.   | المبحث الخامس: تزكية القلب بين التطهير والترقية                        |
| 30   | المبحث السادس: خواطر القلب ومنهج التعامل معها                          |
| ٤١   | المبحث السابع: التذكُّر ووسائله                                        |
| ٤٧   | المبحث الثامن: الرغبات القلبية الصحيحة                                 |
| ۲٥   | المبحث التاسع: إرادة صحيحة                                             |
| ٥٦   | المبحث العاشر: مجاهدةُ النفس في شهواتها ومخالفةُ الهوى                 |
| 15   | المبحث الحادي عشر: أهم تكاليف القلوب تحلياً وتخلياً                    |
| 78   | الفصل الثاني: الصفات والأحوال القلبية السليمة                          |
| ٦٨   | المبحث الأول: الإيهان وضده الكفر والشرك والنفاق                        |
| ٧٩   | المبحث الثاني: اليقظة والإنابة وضدها الغفلة والإعراض                   |
| ۲۸   | المبحث الثالث: التوبة وضدها الرضا بالذنب والمعصية والإصرار عليه        |
| ٩.   | المبحث الرابع: الزهد وضده الرغبة في الدنيا وشهواتِها وزينتها           |
| 97   | المبحث الخامس: حب الله عز وجل، ورسوله ﷺ والمؤمنين وضده الكره والبغض    |
| 11.  | المبحث السادس: الخوف وضده: الأمن من مكر الله وغضبه                     |
| 118  | المبحث السابع: الرجاء وضده اليأس من رحمة الله                          |
| 177  | المبحث الثامن: الشكر وضده الجحود                                       |
| 178  | المبحث التاسع: الصبر وضده الكسل والجزع                                 |
| 127  | المبحث العاشر: التسليم لله والرضا وضده: الاعتراض والسخط                |
| 18.  | المبحث الحادي عشر: الاستقامة                                           |
| 184  | المبحث الثاني عشر: التوكل وضده الاعتماد على الأسباب                    |